

عدد ممتاز

مع هذا العدد: الكشاف السنوي للعام ٢٠٠٤



مجلة فكرية ثقافية يصدرها مرة كل شهرين منتدى الفكر العربي

في هذا العدد

ملفٌ خاصٌ

العدد (٢٢١) المجلّد العشرون (٢) آذار/مارس ٢٠٠٥

«الوسطيّة بين التّنظير والتّطبيق» المنامة - مملكة البحرين؛ ٢٧-٢٨ /٢ /٢٠٠٥



#### Al Muntada

A Biomonthly Cultural Magazine

Published by the Arab Thought Forum (ATF)

Amman - Jordan

# الهنتدي

مجلة فكريّة ثقافيّة يُصدرها مرّة كل شهرين منتدى الفكر العربي عمّان - الأردن

# إرشادات عامّة لكُتّاب المجلّة

- يشترط أن لا يزيد طول المادة المقدمة للنشر على عشر صفحات من القطع الكبير،
   وأن تكون مطبوعة على الحاسوب (الكمسوتر).
  - يُرجى موافاتنا بالقرص (الديسك) أو إرسال المادة بالبريد الإلكتروني.
  - يُشترط أن تكون المادة غير منشورة أو مقدمة للنشر الى أية جهة أخرى.
- يُرجى من الكتاب ذكر عناوينهم، بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والناسوخ (الفاكس).
  - يُقلّل عددُ الهوامش والمصادر والمراجع بقدر الإمكان.
  - يُرجى العناية بالأسلوب وبمستوى اللغة عناية خاصة.
- تحتفظ هيئة التحرير بحقها في إجراء التعديلات المناسبة على الموضوع المقدم إن رأت ذلك ضرورياً.
  - تعتدر الهيئة عن عدم إعادة الموضوعات التي لا تقبل للنشر إلى أصحابها.

الأراء الواردة في هذه المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأي منتدى الفكر العربي.

#### **Arab Thought Forum**

P.O.Box : 925418 Amman - 11190 Jordan

Tel: (+962-6) 5333261/5333617 Fax: (+962-6) 5331197

> E-mail: atf@nic.net.jo URL: www.almuntada.org.jo

#### منتدي الفكر العربي

ص.ب : ۹۲۵٤۱۸ عمّان ۱۱۱۹۰ – الأردن

تلفون : ۲۳۲۲۲۱ / ۳۳۲۲۱۸ (۲-۹۹۲) ناسوخ (فاکس) : ۳۲۱۱۹۷ (۲-۹۹۲)



# منتدى الفكر العربي

الرئيس والراعي

سمو الأمير الحسن بن طلال

President & Patron

HRH Prince El Hassan bin Talal

الأمين العسام Secretary General

وســـام شوكــت الزهـــاوي Wissam Shawkat Al-Zahawie

منظمة عربية فكرية غير حكوميّة تأسست عام ١٩٨١ هـ أعقاب مؤتمر القمّة العربيّ الحادي عشر بمبادرة من المفكّرين وصانعي القرار العرب وفي مقدمتهم سعو الأمير الحسن بن طلال، دئيس المنتدى: تسمى إلى بحث الحالة الراهنة في الوطن العربي وتشخيسها، وإلى استشراف مستقبله، ومساغة الحادول العمليّة والخيارات المكنة، عن طريق توفير منير حرَّ الحوار المفضي إلى بلورة فكر عربيّ معاصر تحو قضايا الوحدة، والتنمية، والأمن القومي، والتحرر، والتقدم، وقد انخذ المنتب عمان مقرّ الأمانته العامة.

#### المُسْدُ الله منتدى الفكر العربي إلى:

- ١- الإسهام في تكوين الفكر العربيّ المعاصر ، وتطويره ، ونشره ، وترسيخ الوعي والاهتمام به ، لا سيما ما يتصل منه بقضايا الوطن العربيّ الأساسية ، والمهمات القومية المشتركة ، في إطار ربط وثيق بين الأصالة والمعاصرة .
- ٢- دراسةُ المُلاقات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية في الوطن العربيّ، وتدارسها مع مجموعات الدول الأخرى، لا سيما الدول الإسلامية والدول النامية ، بهدف تعزيز الحوار وتنشيط التعاون، بما يخدم المسالح المتبادلة.
- ٢- الإسهام في تكوين نظرة عربيّة علمية نحو مشكلات التتمية التي تعانجها المتديات والمؤسسات الدولية، بما يحقق إسهاماً فعالاً في صياغة النظام العالمي، ويضع المُلاقات الدولية على أسس عادلة ومتكافئة، ويخدم التكامل الاقتصادي.
- ٤- بناء الجسور بين فادة الفكر وصانعي القرار في الوطن العربيّ، بعا يخدم التعاون بينهم فيّ رسم السياسات العامة، وتأمين المشاركة الشعبية في تشفيذها. ٥- العناية بالدراسات المستقبلية المتعلقة بشؤون أفطار الوطن العربي وعلاقاتها الدولية.

#### ويعد النتدى على تحقيق أهدافه عن طريق:

- ا عقد الحوارات العربية العربية: وتتناول هذه الحوارات مناقشة أهم الموضوعات التي تهم العالم العربيّ. ويشارك فيها أعضاء المنتدى: إضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين.
- عقد الحوارات العربية الدولية: ويتكون فيها الطرف العربيّ من أعضاء المنتدى وخبراء وأكاديميين عرب؛ ويمثل الطرف المقابل إحدى
   الهيئات أو الماهد أو المراكز من مختلف الدول والتجمعات العالمية.
- القيام بالبعوث والدراسات الإستراتيجية: وتشمل الدراسات العلمية لفرق بحثية متخصصة حول القضايا الكبرى التي تواجه العرب حاضراً ومستقبلاً.
- الملبومات: إضافة إلى سلسلة الملبوعات الخاصة التي توقى كل نشاط من الأنشطة المذكورة أعلام ( الحوارات العربية، والحوارات العربية، ومجلة فصلية العالمية والبعوث الاستراتيجية) ، يقوم المنتدى بإصدار مجلة فصلية العالمية العربية، ومجلة فصلية الكتروية باللغة الإنجليزية تصدر كل ثلاثة أشهر، بهدف تعرب الأفراد والمؤسسات بخلاصة الحوارات والمؤتمرات التي يعتدما المنتدى: إضافة إلى نشر مقالات وترجمات توم المنافقة والمواطن العربية.

ويعتمد المنتدى في تمويله على رسوم الأعضاء العاملين والمؤازرين (مؤسّسات)، وتبرعات الأعضاء والأصدقاء ومساهماتهم؛ إضافة إلى ربع وفقيته المتواضعة.

#### كمسولة المنتدى،

- ١ عضوية عاملة: تضم نخبة من الشخصيات العربيّة المتميزة، التي تؤمن بالمنتدى وبالأهداف التي أنشىء من أجلها.
- ٢- عُضوية مؤازرة: تضم مجموعة من أبرز المؤسسات والمجالس العربية المتفتحة التي تؤمن إداراتها بالعمل وبالفكر العربي المشترك.
- عضوية الشرف: يمنحها مجلس الأمناء للأفراد والمفكرين من غير الأعضاء العاملين، الذين قدّموا مآثر ومساهمات جلّى، في مختلف الميادين، على المستوين العربي والدولي.



٨٦

9 £

٩٨

110

أ. أحمد السعدي

10



# المحتويات

#### العدد (٢٢١) المجلّد العشرون (٢) - آذار/ مارس ٢٠٠٥

| ٠      | , ,                                                                       |                         |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
|        | كلمسسة أولسسي                                                             | أ. د. هُمام غُصِيب      | ٣  |
| 100000 | افتتاحيَــة                                                               | الصن بن طلال            | ٥  |
| -      | ملف خاص حول زيارة سمو الأمير الحسن بن طلال للقاهرة                        |                         | ٧  |
|        | ملفٌ خاصٌ                                                                 |                         |    |
|        | <ul> <li>الندوة الفكرية السنوية «الوسطية بين انتنظير والتطبيق»</li> </ul> |                         | ١٥ |
|        | – الجلسة الافتتاحية                                                       |                         | 17 |
|        | - جلسة العمل الأولى                                                       |                         | ۲£ |
|        | – جاسة العمل الثانية                                                      |                         | ۲٧ |
| 1      | – جلسة العمل الثالثة                                                      |                         | ۲٩ |
|        | - جلسة العمل الرابعة/ المائدة المستديرة                                   |                         | 22 |
|        | - رسالة سمو الأمير الحسن إلى جلالة ملك البحرين                            |                         | οį |
| 1      | - برقيَّة جوابيَّة من جلالة ملك البحرين إلى سموَّ الأمير الحسن            |                         | ٥٦ |
|        | – المشاركون في الندوة `                                                   |                         | ٥٧ |
|        | – بر نامج العمل                                                           |                         | ٦٤ |
|        | - السجل المصوّر                                                           |                         | ٦٥ |
| 1      | كتبوا في الندوة :                                                         |                         |    |
|        | - تأملات دبلو ماسية                                                       | د. محمد نعمان جلال      | ٦٨ |
|        | - الوسطية بين التنظير والتطبيق                                            | د. محمد عبد العزيز ربيع | ٧٢ |
|        | – الوسطيَّة والعقلانيَّة                                                  | د. محمد عبد العزيز ربيع | ٧٤ |
|        | مقـــــالات                                                               |                         |    |
|        | <ul> <li>هل في مقدور نا صياغة مشروع الحكماء</li> </ul>                    | د. تيسير صبحي           | ٧٦ |
| 1      | <ul> <li>أوشفيتز العار الأبدي .</li> </ul>                                | د، الحبيب الجنحاني      | ٨٢ |
|        | ساسلة اللقامات الشام على                                                  | -                       |    |

مجلَة فكريَّة ثقافيَّة يُصدرها مرَّة كل شهر منتدى الفكر العربئ

المجلَّد العشرون (٢)

|   |       | 1   |   |
|---|-------|-----|---|
| / |       |     |   |
|   |       |     |   |
| - | التحر | بئة | Δ |

رئيس التّحرير أ.د. هُمــام غُـصه

> مدير التحرير أ. سمير أبو عجوة

الإخراج الفثي ناصر جمال عبد القادر

أمانة السروالمتابعة مسى الحلتسة

رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (٢٠٠٣/١٣ / د)

#### ٢ - لقاء مفتوح مع وفد صيني زائر من معهد شنغهاي للدراسات الدولية التقرير الاقتصادي العربي الموحد

كلمسة أخيسرة

١ - ندوة فكرية خاصة حول المرحوم الذكتور أحمد صدقي الدجاني



10



## كلمة أولي

| ام غُصيب        | أ.د. هُم |
|-----------------|----------|
| م التُحريرُ سيم | رئيس     |

هذا العددُ عددان: العدد (٢٢١)، والكشَّافُ السُّنويِّ للعام ٢٠٠٤. وإصدارُ الكشَّاف عدداً خاصًا من المجلَّة تقليدٌ أرسيناهُ في السَّنةِ الماضية؛ ونحن عليه سائرون.

ومَعَ تسارُع الأحداث وتدافع الأفكار، ترانا نلهثُ ونلهث محاولين القَبْضَ علَى زمام الأُمور ومواكبتَها. لكنُّ هيهات! فما إنُّ نُعِدُّ المادَّة الخامُّ للنَشر حتى تُمسى قديمة. ما العمل؟

لعلّ المَلُّ يكمنُ في تسريع عمليّات الإنتاج وفي جعُل مجلَّتِنا شهرية. ثمَّ علينا توظيفُ موقعنا الجديد على الإنترنت بهمة وعنفوان، بما في ذلك إصدارُ النَّشرات والبِّيانات عن أبرز الأحداث. كما يجب تعزيز مواردنا البشرية. ونحن على ذلك عازمون.

وفي هذا الشَّأن، سينضمُّ إلى أسرةِ المنتدى في الأوّل من شهر أيّار/مايو القادم السيّد كايد مصطفى هاشم مساعداً ثانياً لدير إدارة الدّراسات والبرامج. ولا شكُّ أنَّهُ سيكونُ خيْرَ معوان لنا في برامجنا الفكرية القادمة.

نحاولُ أنْ نَعْقَلُها، إذاً؛ ومن ثمَّ نتوكَّل، بإذبه

## حولة العدد العدد (٢٢١) المجلّد العشرون (٢) - آذار/ مارس ٢٠٠٥

| 1.1 | <ul> <li>الأمم المتحدة / بيان صحافي</li> </ul> |
|-----|------------------------------------------------|

| 1 • £ | <ul> <li>زاوية جديدة / تجارب شبابية</li> </ul> |
|-------|------------------------------------------------|
| 1.0   | <ul> <li>مواقع مهمة على الإنترنت</li> </ul>    |
| 1.7   | ■ مفكّرة المنتدى                               |

| 1.4 | <ul> <li>سلسلة اللقاءات الشهرية</li> </ul> | • |
|-----|--------------------------------------------|---|
|     |                                            |   |

| ول للتنمية الإنسانيَّة ١٠٩ | <ul> <li>الملتقى العربي الأ</li> </ul> |
|----------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------|----------------------------------------|

| ع أعضاء المنتدى                        | 1.4 |
|----------------------------------------|-----|
| لمتقى العربي الأول للتنمية الإنسانيّة  | ١٠٩ |
| ن مكتبة المنتدى:                       |     |
| حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين |     |
| رؤية إسلاميّة للحوار                   | 115 |
| انتخابات الرئاسة الفلسطينيّة           |     |
| دراسة تحليليّة                         | 111 |
| تهنئة إلى سمو الأمير الحسن بن طلال     | 117 |

|     | - «الأمانة» نوزع جوائزها السنوية للتميز |
|-----|-----------------------------------------|
| 117 | على الدوائر والمناطق والمرظفين          |



# عن منتدى الفكر العربيّ

الشّنباب العربيّ وتحدّيات المستقبل وقانع الندوة التي عقدت في عمّان ٥ - ٦ نيسان/ إبريل ٢٠٠٤

الحوار العربيّ الصّينيّ الثّالث وقانع الندوة التي عقدت في عمان ٢٥-٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٤

# «إذ نلهث وراء الأمان والخُلُق القويم» \*

#### الحسن بن طلال

هل ولَّى الحياء إلى غير رجعة؟ وهل أمسى الشّرف لزوم ما لا يلزم؟

منذ سنين و سنين ، و كاتب هذه السطور يدق - مع من يدق - ناقوس الخطر، وكأنَّه زرقاء اليمامة. تساءلت وأتساءل بألم ومرارة:

هل باتت النّهاية وشبكة لحُلمنا الجميل؛ حُلم اليقظة العربية «السنند إلى الخُلق القويم، ووحدة الهدف،

و كرامة الإنسان»؟

لقد تكلِّم جَدّى الكبير ، الشريف الحسين بن على طيب الله ثراه، عن «ترك المسالح لأهلها»، أي ما نسميه اليوم تقرير المصير ، للعرق العربي . فدفع غالبًا ثمن جرأته تلك بنفيه إلى قبرس. ودُفن كسير الفؤاد داخل أسوار الحرم الشريف في معشو قته القدس.

إنّ اغتيال الشّيخ رفيق الحريري - رحمه الله -هو الأحدث، لكنّه ليس الأوّل ووا أسفاه لن يكون الأخبر، في تلك الترنيمة الحزينة والسّلسلة الأليمة من

أعمال الغدر والقتل والتدمير التي تشكّل ثقافة العبث والعنف والبُغض النّاجمة عن الأنانية السياسية وشهوة السّلطان و الصّولجان.

في لبنان الغالي، نسمع نداءات لتحقيق عام، وحتّى دوليّ، في مقتل الشيخ الحريري. لكنّ الواحد منا لا بملك إلا أن بسأل: مَنْ حقِّق في سلسلة الاغتيالات التى قصفت أعمال أولئك الذين قادوا حركات الاستقلال في الوطن الكبير؟ مثلاً: الجدّ المؤسس، الملك عبدالله بن الحسين، الذي قُتل غدرًا وهو في رحاب السجد الأقصى. والملك فيصل بن عبد العزيز الذي اغتيل وهو في أوج عطائه. وعلى ذلك قسْ.

إلا أن اغتيال اللوك والروساء والوزراء و الديلو ماسيِّين بمثِّل جُزءًا من الموضوع. ماذا عن المصلِّين الذين قُتلوا بدم بارد وهم خاشعون مبتهلون لباريهم في المساجد والكنائس؟ وماذا عن المدنيين الأبرياء

<sup>•</sup> نشر ت في حريدة «الحاة» اللَّندنيَّة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٣؛ ص٩٠



الذين راحوا ضحية العنف والنّطرُف والنّرويع؟ أليس هنالك من حدّ لذلك الدّاء القاّل الذي يطفئ جدّوة الأمل، ويزعزع الأمن، ويقزّم هُويَتنا الوطنيّة والعربيّة، ويكِع الانتماء والإنماء؟

لا حاجةً لأعدائنا بأن يُزيلوا عنا إنسانيتنا ويُلصقوا بنا تهمة الإرهاب. فنحن ألد أعداء أنفسنا. سمعت مرّة صوتا ناقدا يوكّد أنّ «العرب يُقتلون كالذّئاب». فكان لا بدّ أن أعلَق بأنه «حتى الذّئاب يصطادون فريستهم في قطعان، ولتأمين قُوت يومهم فقط ليس إلاّ»!

واليوم، بعد أربعة عقود من الدَعوة لعدم الانحياز في موتمر باندونغ الشهور، ما زال الإنسان «يلهث وراء الأمان والأخلاق»، على حد تعبير سوكارنو. فهل فات الأوان لإيقاء شعلة الأمل متوقّدة مترهّجة بأنَّ يَعود شعوب الجنوب إلى رشدهم – من عرب وعجم، ومن مسلمين ومسيحيين ويهود، وسائر الأقوام والأعراق والمذاهب – قبل أن يغمرنا هُوقان الجنون والتعصيب؟ متى ستحفزنا الأخلاق، بدلاً من شهوة الاستداد، الطفعان؟

هذا هو المرحوم كامل مروة يقول في مقالة له بعنوان «أزمة أخلاق؛ أزمة ثقة...» [«قُل كلمتك وامش»؛ العياق، العدد (٢٤)؛ ٢٩/٢/٢٨]: «إنَّ الدُول لا تحيا بلا مناهج ولا أخلاق. وكل نظام لا يستند إلى هذه الدَعالم ينهار عاجلاً أم آجلاً».

وكأنّه يسترجع بيت أمير الشُعراء: وإنّما الأممُ الأخلاقُ ما بـقيتُ

#### فإنْ هُمُو ذهبت أخلاقُهُم ذهبُــوا

وهذا هو جواهر لال نهرو يقول في ذلك الموتمر:

«كُنّا يرتكب أخطاء؛ لكن حين ترتكب القوى العظمى
أخطاء، فإن النتائج تكون أكبر ضرراً». فهل ستكون
فلسطين، والعراق، والسودان، ولبنان، وسورية،
وإيران، وأفغانستان وسائر «البقع الساخفة» مجرد
ضحايا لتلك الأخطاء؟ أم أنّها ستشكل براعم التَحدُدية
والاحترام المتباذل داخل المنطقة وما بعدها؟ أتحدث هنا
عن «الاستقلال المتكافل»، وتقافة السلام، والتعاون.

سبعون بالمِنة من اللَّلاجئين والمهاجرين والمهجرين في العالم هم مسلمون. فهل هذا مظهر من مظاهر اليأس، أم سبب من أسبابه؟ هل استجاباتنا الإنسانية لكارثة تسونامي، ومأسى دارفور، وسائر القارعات والنَّازلات كافية؟ المقصود هنا ثروات منطقتنا الطَّلَلة – من رزقه الله بالذهب الأسود ومن لم يرزق – التي تُهدر على التَّسَلَع والتَّسليع.

ما زلنا نعقد الأمال، بكُلُ سَذاجة، على تعقيق المجتمع الدولي العدل والعدالة في قضايانا من أجل نموّنا ونمائنا. ألم يحن الأوان لتخطيط مستقبّلنا بأيدينا من أجل غد أفضل لأولادنا وأولاد أولادنا؟



# سمو الأمير الحسن بن طلال في القاهرة

زار سمو رئیس المتندی وراعیه القاهرة فی الفترة من ۱/۲۰ - ۲۰۰۰/۲۰ ورافق سموه فی هذه الزیارة: أ. ناصر جوده، و د. هشام الخطیب، وأ. وسلم الزهاوی، و أ.د. همام غصیب.

#### يحتوي هذا الملف الخاص عن هذه الزيارة الغنية:

- ١ نص المحاضرة التي القاها سمو الامير في مركز الدراسات الاستراتيجيّة والسياسية/ الاهرام (٢٠٠٥/٢/١) - -
- . ﴿ رَبِيَالُهُ فَسِيرَ وَ إِلَى مَصِرَ الْمَدِرِوَّـيَّةٍ ﴾ ، وهي مقالة نشر ها يتموَّ في جريدة **الأهرام** بمناسية أنعقاد معرض القاهرة الذه لـ الكتاب السابع ، الثلاث ،

## محاضرة سمو الأمير الحسن بن طلال مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية/الأهرام القاهرة؛ الثلاثاء اشباط/فيراير ۲۰۰۰

#### من وحي اللّحظة الرّاهنة: نحو خطة اتصال وتواصل مع الذات ومع الإقليم ومع العالم

يسم الله الرّحمن الرّحيم والصّلاة والسّلام على نبيّه الأمين وعلى آلِه وصّحبه أجمعين

الأصدقاء الأعزاء:

#### السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

للأهرام عندي منزلة خاصة؛ وإنها محبة لا أستطيع أن أكتمها أو أخفيها. والسّريعات التي أقضيها معكم بين الأونة والأخرى تتُقَشُّ ذائماً في ذاكرتي وماثلتي. ذلك أنّه لقاءً عقول وقلوب؛ ولكم أفكرٌ جهودكم الموضوعيّة المجردة من أيّ هوى في عالم قاس منغيرً.

أمور كثيرة تُشغلُ بالكم وبالي في عالمنا التغير هذا. فهل تسمحون لي بأن ألقي نظرة معكم حول لحظتنا الراهنة بتداعياتها وتجلياتها المختلفة؟ العراق؛ فلسطين؛ السودان؛ المنتدى الاجتماعي العالمي في بور تواليغري، وتوأمه اللّدود: المنتدى الاقتصادي العالمي، منتدى دافوس؛ همومنا الإصلاحية على كلّ صعيد؛ تسوئامي وحديثُ القارعات والتأزلات والثانبات.

المعراقُ أُولاً؛ عراقنا بكلَ هُويَاتِه وتجلَّباتِه. أقولُ «هُويَات»، وليس هُويَة، على أساس أنّ هذه الهُويَات تشكّل كلاً لا يتجزاً. وهذا الكلُّ يشكّلُ التّاريخُ والجغرافيا والحياة بشقى مظاهرها وسعاتِها. أريد أنّ أقولُ إنْ بناءً

دولة ديمقر اطية حديثة في العراق مكسب للولايات المتَحدة، قبل أنْ يكونَ مكسباً عراقيًّا أو عربيًّا أو حتى إسلاميًّا. فهذا البناء هو ما يكفل عدم مجىء أي مقامر ليقفز إلى كرسيّ الحكم، ويُذيقَ الشّعبَ مرارةَ الاستبداد. المطلوب ديمقر اطيّة كاملة، وليس انتخابات فقط! وكما قال عديد وكارن دويشه [في مقالتهما المهمة «كيف نبني عبراقيا ديمقبراطيبًا»، المنشبورة في عبدد أيبار (مايو)/حزيران (يونيو) ٢٠٠٣ من مجلّة الشوون الغارجيّة Foreign Affairs ، ص ٣٦-٥٠] : «إن الحاجةُ الملحة إلى بناء طبقة متوسّطة في العراق تدعمُ الممارسةَ الدّيمقر اطية. ولن يتمُّ هذا بغير عودة الكفاءات العراقية، المهاجرة منها والمُهجَرة. وهنالك حاجةً إلى كلَّيات ومعاهد لتدريب الموظِّفين على الممارسات الدّيمقر اطيّة».

أليس تُمَّةً حاجةً إلى «مشروع مارشال» جديد؟ إنَّ الديمقراطية لا تزدهر مع الفقر والحرمان، ولا مع الإقصاء والتمييز: التمييز ضدًّ أيّ فئة أو جماعة أيًّا كانت الأسباب. وآمُل أن لا يُهمَش أحدٌ: لا الشّباب ولا النّساء و لا أيّ طائفة.

لعلَّ الطِّريقَ الصحيح هو إقامةُ حوار دينيٌّ ومذهبيّ علني، يساهمُ في بناء ديمقراطية أساسها احترام الذهب الآخر والدّين الآخر، والإيمان المطلق بأنَّ الدّينَ لله والوطنُ للجميع. عندها سيكونُ الدّينُ أداةَ بناء، وسيكون له قيمة إيجابية في تعزيز مجتمع ديمقراطي يقوم على «تعظيم الجوامع (أي القواسم المشتركة) واحترام الفروق».

والحديثُ عن «مشروع مارشال» جديد يعيدُنا إلى قُمطين. ففي هذه الأجواء التي أعادت بعض الرجاء والأمل إلى الشُّعب الفلسطينيِّ المسحوق وإلينا جميعاً، نذكرُ بالأسى والأسف أنّات الإنسان الفلسطيني على أرضه وحاجتَه حتَّى إلى أساسيَّات الحياة، بمنأى عن السياسة والمناورات والأجندة الخاصة. كذلك نذكُرُ

القضايا الأساسية التي تتجاوز الحلول «المساحية»: قضايا اللاجئينَ والنّاز حين؛ الهجرة المُفزعة للفلسطينيين من أرضهم إلى الخارج، خصوصاً المسيحيينَ منهم؛ القدسُ القدس. وكلُّها قضايا كبرى ومُلحَّة. وعلى ذكر القدس، أستعيدُ ما قلتُهُ على صفحات الأهرام العزيزة بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٣ بعنوان «يا قدس! يا قدس! أو نسيناك يا قدس!» حول ما آلت إليه أوضاعُ الأماكن المقدّسة في زهرة المدائن، وأخطار التّصدُع والتّهالك التي تتهدّدُ الحرم الشّريف في ظلّ الإهمال؛ وحول [أقنبس من مقالتي نك] «أهميّة إيجاد سلطة معنويّة للأماكن المقدّسة تتجاوز المنظورَ التَّجريديُّ إلى الناحية العمليَّة للأوضاع الحاليَّةِ في مدينة القدس. فنحن لا نستطيع أنْ نتجاهلَ دور الأماكن المقدّسة هناك في تنظيم الفئات الاجتماعية المختلِفة وتأثيرَ ذلك على التَّطورات السياسيَّة في المدينة. . . . إنَّ هذه الخصوصية هي السمة الرئيسية لمدينة القدس، مدينة الأماكن المقدّسة؛ ومن ثمَّ فليس باستطاعة أيِّ سلطة سياسيّة إلا أن تعترف بحاجتها إلى القيادات الدّينيّة في الدينة لتكون وسيطة بينها وبين المواطنين. وإنَّ شبه أ الاستقلالية هذه لمدينة القدس هي الدّافعُ العملي لإيجاد سلطة معنوية لجميع الأديان المتعلَّقة بالأماكن المقدَّسة. من هنا، قد يكونُ من المجدي أن يشاركَ مجلسٌ دينيُّ مؤلَّفٌ من ممثّلين عن الدّيانات الإبر اهيميّة الثلاث في إيجاد صيغة توافقية تُمكنُ السياسيين من إيجاد حل عادل للقدس، مدينة السلام». [انتهى الاقتباس من مقالتي]،

ماذا عن السّودان؟ ألا تغمرُنا مشاعرُ الأمل والتفاؤل برياح السَّلام والتَّوافق والاتَّفاق بين الإخوة هُناك؟ لكنُّ كلُّ ذلك إن هو إلا بداية. فقد حان الأوان لبناء البيت الدَّاخِليَّ في هذا القُطر الغالي من أقطارنا. والشُّوطُ أمامنا ما زالَ طويلاً. أفلا نطمعُ في أنْ تتشابكَ الأيادي والقلوبُ بين الأهل في السّودان والأهل في الشّقيقة الكبرى مصر وسائر الأشقاء العرب؟ لن يزدهر وادى النَّيل إلا بتحضور مصر الزَّاهي والبارز. هذا أولاً؛ ومن ثمَّ تأتى الأممُ المتّحدة وغيرُها.

#### الأخواتُ والإخوة:

بالأمس انتهت اجتماعات بورتو أليغزي ودافوس. ولا أظن أنَّ الغيارُ أمامنا هو من قبيل «إما أو». فمع أنَّ منتدى بورتو أليغزي هو الأقربُ إلى نبضنا ووجداننا ووفوادنا، فنحن أيضاً جزءً من منتدى دافوس. المهم أنُ لا ينقع في شباك الكلام والشعارات التي لا طائلَ تعقبًا، وأنَّ ينتضري تحت خيمة المؤسسات والتواميس الدولية والقيم المشتركة؛ وأنَّ نمضي قدماً في محاولاتنا الإصلاحية العميقة الجادة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كلُّ

ولا يختلف اثنان أن هاجة إقليمنا إلى الإصلاح العميق على كل الصُعد هي حاجة ماسة، سواه أكان هذا الإصلاح»، الذي رَفعت الولايات المتّحدة شعارة فيما «الإصلاح»، الذي رَفعت الولايات المتّحدة شعارة فيما عنا. لقد رُفعت راية الإصلاح داخل منطقتنا منذ القريب عنا. لقد رُفعت راية الإصلاح داخل منطقتنا منذ القرن النّاسع عشر: من المناداة «بالحكومة الدّستوريّة» إلى الدّعوة «لتحرير المرأة» على يد إصلاحيين روّاد مثل قاسم أمين وخير الذين التونسي، وطوال القرن الماضي أحمد لطفي السيّد بالقاهرة في أوّل القرن، إلى برهان غليون بباريس في آخره.

فلا تصادم بين عملية الإصلاح وهُريتنا؛ ولا تناقض بين مبادئ الدُيمةر اطنية وقيمنا. وقد جدّ المسلحون واجتهدوا منذ رفاعة رافع الطهطاوي، ليس فقط لتبيان أنَّ حاجَتنا في الإصلاح هي إلى الاقتباس من الغرب، وإنَّما أيضاً لإثبات أنَّ الاقتباس المدروس من الغرب لا يُهدّد هُريتنا بل يساهم في إنعاشها. إنَّ ما يُهدّدها فعلا هو البقاء على جمودنا في حين يسير غيرنا إلى الأمام بإيقاع متسارع.

وفي ضَوْء التّحدّيات التي نُواجهها، من فقر ومجاعة وتطرّف وكوارث طبيعيّة وتخلّف واستبداد واحتلال

وغير ذلك، أخص بالذكر هجرة شهابنا وشاباتنا إلى الخارج، شعورا منهم بفقدان الفرص أو حتى انتدامها في بلادهم. وهو أمر كاف وحده كي نضع قضية الإصلاح فوق أي هم آخر. فالهدف من الإصلاح هو بلا شك بناء مقدرات شعوبنا لتمكينها من التصدي للتحديات التي تواجهها؛ أي لتمكينها من تعرير أرضها، والمشاركة في بناء مستغيلها.

ولا يُمكن الحديث عن الإصلاح وعن الانتقال إلى أوضاع ديمقراطية معقولة في منطقتنا دون فهم عميق للحريّة: متطلباتها وشروطها وحدودها ومحدداتها. والخريّة هي إحدى القيم التتويرية في كلّ زمان ومكان، إلى جانب العقلانية والتتذم والمساواة الاجتماعية. وهذه في جوهرها مبادئ إنسانية عالمية.

في أجواء الحريّة، تمارّس الدّيمقراطيّة وتبني الذّات عبر حريّة التّعبير عن الرآّي وممارسة الإيداع والنّموّ. فتحصلُ التّنمية التي تساهم دورّرها في قيام أنظمة ديمقراطيّة. إنْ التّمامل مع التّحديّات، مثل الفقر والبطالة والأميّة والنّطرّف والإرهاب، التي تهدّد الأمن والسلام والاستقرار في جميع أنحاء المعورة، لا يتم للا يتمعيق الدّيمقراطية ويناء المؤسسات الدّيمقراطية كي يتم توطيد قراعد السّلام والتّمية.

ولعل تحقيق التنمية وتعيلها وتدعيم الاستقرار في منطقتنا يتم بشكل أفضل في إطار إقليمية الأمر الذي يحقق التنمية المشتركة ويسهم في تضييق الفجوة الأخذة في الاتساع بين الجنوب والشمال بسبب النظام الاقتصادي والسياسي إلدّولي الحالي. نحن بحاجة إلى تفعيل الحوار والتماون بين الجنوب والشمال، وبين الجنوب والجنوب، من أجل عالم أكثر عدلاً واستقرارا.

والسُمحوا لي، في هذا السَّيَاق، بأنَّ أَضعَ أَمامكم بعضَ المساهمات المتواضعة التي نهضَ بها مؤخرًا وينهضُ بها العبدُ الفقيرَ لله تعالى، بصحية الخِلاَن والإخوان.

• في مائدة مستديرة مشتركة بين منتدى الفكر العربي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عصدت في بيروت يحوم ١٦ كانحون الأول/ديسمبر المنطقية، ناقشنا أهمية القيام بأنشطة عبر قطرية وعبر الميمية وعنر قارية في إطار الشاركة بين الحكر مات والمحتمع الأهلي في إطار الشاركة بين الحكر مات بالتحديات التي تواجهها منطقتنا. كما دعونا إلى تأسيس بهنية انظمات المجتمع الأهلي في النطقة، مماثلة لهيئة همستكي للمواطنين التي انتقت في أواخر الثمانينيات من المستكي للمواطنين التي انتقت في أواخر الثمانينيات من المستكي للمواطنين التي انتقت في أواخر الثمانينيات من الجنوب جنوب، جنبا إلى جنب مع حوار الجنوب شمال، بناءً على جدول أعمال مشترك قد يتبني النقاط شمال، بناءً على جدول أعمال مشترك قد يتبني النقاط الأمن.

 الدّعوة إلى ثقافة حقوق الإنسان، لا سيّما الحقوق السياسة و الدننة.

- توجيه النَّموِّ السَّكَّانيِّ.

- مكافحة الفقر بكلّ أنواعه.

- تحقيق نموُّ اقتصادي متوازن وقابل للاستدامة.

- تحقيق التّنمية السّياسيّة والحكم الرّشيد.

- التّنمية الاجتماعيّة.

- تأكيد أهميّة «حوار الثّقافات».

• تأخذنا بعد ذلك خريطة طريقا إلى الاجتماع التالث لمجموعة هليسكي الذي سيعقد في نيودلهي بعد أسبوع من الآن، ينتلوه مباشرة أجتماع مركز الجنوب. والأملُ أن نُناقِشَ في هذين الاجتماعين سبلاً ووسائل جديدة النصدي للمشكلات العالمية، و لتعزيز التعاون بين دول الجنوب؛ عسى أن نوصيي بتأسيس منتدى يجين جنوبي آسيا وغربي آسيا.

يلي ذلك الندوة الفكرية السنوية المنتدى الفكر العربي التي سنعقد في اليومين الأخيرين من الشهر الجاري بعنوان «الوسطية بين التنظير والتطبيق». وما هذه إلا إلى التعلق التي التنظير والتطبيق».

حَلْقَة من حَلَقَات مشروع كبير يُشْغَلُنا منذ مدة، نتناولُ به مفهرم الوسطيّة من كلُّ الزّوايا.

و وبعد القمة العربية في الجزائر بأيام، التي تتمنى أن تحيي الأمل في النفوس خصوصاً ضمن الماولات الإصلاحية في وطننا، نعقد في منتدانا «اجتماعا تشاوريًا» حول استعداداتها لموتمرنا الثأني التعلق بشبابنا هنا وفي المهجر. يتلو ذلك في أواخر شهر نيسان/إبريل ندوة بين المنتدى ونادي لاهاي حول المهاجرين والمهجرين واللاجئين.

أتوقَفُ هنا عند منتصف الطّريق لأترخمَ معكم على ضحايا كارثة العصر، كارثة تسونامي، وما كشفت وما زلت تخشفا من المستورات وخفايا الأمور. ألا تعلمنا هذه القارعة أن نتمسك بثقافة الوقاية? مثلاً، ضمن الموضوعات التي تطرق إليها التُقَوير «هل تكسب الإنسانية العالمية الصادر عن اللّجنة الوَلية القضايا الإنسانية العالمية التي كان في شرف الشاركة في الإنسانية المعالمية التي كان في شرف الشاركة في رئاستها، خُطلة استرشادية الإدارة الكوارث، وعلى رأسها تلك الكوارث الفورية الناتجة عن قرى مُناخية أو رئاستها بك الكوارث الفورية الناتجة عن قرى مُناخية أو وللمواج الذيّة، حيولوجية، كالهِزَات الأرضية، والأمواج الذيّة، وللفيضائات، والانبعاشات البركانية، وعيرها. وللمنف، ما زالُ هذا التقرير ينتظرُ الفرج على جدول الأعمال المنتوي للجمعية العمومية للأمم المتدة منذ عام 1940؛

#### الأخواتُ والإخوة:

قائمة الكوارث ليس لها أول ولا آخر، طبيعية كانت أو من صنع الإنسان. لكنني أدعو – كعادتي درما – إلى الرّجاء والأمل، ما دام هنالك إرادة إنسانيّة وقيمٌ إنسانيّة وإيثارٌ وغيريّة.

#### ما العملُ، إذاً؟

أؤكَّدُ أولاً أهميَّة مفهوم الشراكة. هنالك حاجة إلى شركاء

يعملون معاً؛ أي يُفكون. فعلى مدى سنين وسنين، عملت من أجل وضع التصورات الفكرية، لأنفي أؤمن بقوّة الأفكار. ولعل الوقت قد حان لتحويل الفكر إلى استراتيجية عمل، علينا أن نرتب الأراء والفترحات النيرة من داخل منطقتنا وخارجها ضمن مصفوفة تؤدّي إلى تطوير استراتيجية قائمة على رويا، نحن بحاجة إلى مجتمع أهلي أمدني) متماسك ودينامي؛ إلى شبكة من دارات الفكر Ranks والتم تما لتحكومات. ما نتطلع إليه هو بحاجة إلى التُحدث مع الحكومات. ما نتطلع إليه هو الأممية، واستراتيجية مستندة إلى قاعدة عريضة. ولعل إنسانيتنا المشتركة هي الأساس لتعزيز الأمن الإنساني،

وإنّني أغتنمُ هذه الفرصة، من خلال الدّعوة الكريمة التي وجهها إليّ الأخ ابراهيم نافع وإدارة مركزكم الزّاهر، لكى أنقدَمُ باقتراحين:

أولهما: إيجاد تحالف إقليمي من أجل التنمية والاستقرار، يستند إلى الدبلو ماسية العامة Public diplomacy محلياً واقلعماً وعالماً.

والنهما: ابتكار شتى الوسائل من أجل صياغة استراتيجية عربية للاتمسال والتواصل مع الذّات ومع إقليمنا ومع معنية بهذا الأمر، بقدر ما هي معنية بالترفيه. أتحدث هنا عن سياسات الشبّكة العنكبوتية وقلسفتها ومنطقها، وحتى عن «الشبكة الجوانية» Innernal التي يُعنى بإعمار نفوسنا وذهنياتنا، وبإعادة تأهيلنا نفسانيًا ووجدانيًا، ولا أنسى أيضاً العمل على مكافحة الأمية القانونية التي نرزح تحتها. أقول: نحن بحاجة إلى مثل هذه الاستراتيجية لإيصال رسالتنا عربياً وعالمان، متداخل النظم (إعلام؛ تربية وتعليه؛ إلى ما هنالك).

ولعلّ مثل هذه الخطة تنسجمُ وتقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤؛ ذلك التقرير

الذي يبدو أنه كان رد الإدارة الأمريكية على السوال الذي طرحته هي نفسها والذا يكرهوننا؟». لقد أكد الثقرير مفهوم الدبلوماسية العامة المستندة إلى محاولة فهم الرأي العام العالمي، والتواصل مع شعوب المعمورة، وبناء أسس جديدة التشريعات اللازمة، ومن أجل تعقيق الأهداف المرجوة، يقترح التقرير إنشاء مركز متخصص ينهض بالوظائف الأنية:

- تقديم المعلومات والتحليلات لأصحاب القرار الدنيين والعسكريين، التعلقة بالأمن القومي الأمريكي، وبدور الثقافة والتقاليد والدين في تشكيل الطبائع الإنسانية؛ إضافة إلى دور الإعلام وتأثيره على المساهدين والمستمعين ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عموماً.
- القيام بالمبادرات الرامية إلى إنشاء برامج عملية في
   إطار الاستراتيجية الأمريكية للاتصال والتواصل.
- تشجيع المبادرات غير الحكومية للاتصال والتواصل
   والتبادل الثقافي؛ مع التقييم المتواصل لهذه المبادرات.

وهكذا ترون أنّ هنالك رنيناً وتناغماً بين ما أقترحه وبين ما تقترحه المبادرة الأمريكية . ألم يحن الأوان لكي تتشابك الأيدي والعقول والقلوب ضمن إطار القانون الإنساني العالمي الجديد الدرج على جدول الجمعية العمومية للأمم المتحدة لعام ١٩٨٧ والذي عرض مؤخراً بصيفته الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؟

إنّـني أدعوكم أيها الأصدقاء إلى المساهمة في هذه الخُطُة/الاستراتيجيّة بأفكاركم ومقترحاتكم النيّرة التي تحول الفكر والأفكار إلى برامج عمل قابلة للتطبيق؛ إلى «تسويق قضايانا» Cause-marketing، أي تسويق المضامين، وللحديث صلة بإذنه تعالى.

أحيِّيكُمْ؛ وأسلُّمُ عليكم.

# «نحو خطة اتصال وتواصل مع الذات ومع الإقليم ومع العالم»

#### مقدم إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية/الأهرام

ملخص

#### الحسن بن طلال

- أوكد أولا أهمية مفهوم الشراكة: هنالك حاجة إلى شركاء يعملون معاه أي يشكون . ولعل الوقت قد حان لتحويل الفكر إلى استراتيجية عمل . علينا أن نرتب الأراء والمقترحات النيرة من داخل منطقتنا وخارجها ضمن مصفوفة تودي إلى تطوير استراتيجية قائمة على رويا. نحن بحاجة إلى مجتمع أهلي (مدني) متماسك ودينامي؛ إلى شبكة من دارات الفكر Acia) . وإن المفكرين العرب بحاجة إلى التُحدث مع الحكومات . ولعل إنسانيتنا المشتركة هي الأساس لتعزيز الأمن الإنساني؛ الأمن الناعم.

- لديّ اقتراحان في هذا السياق:

ا إيجاد تحالف إقليمي من أجل التنمية والاستقرار ،
 يستند إلى الدبلوماسية العامة Public diplomacy محلياً وإقليمياً وعالمياً .

٢ - إبتكار شتى الوسائل من أجل صياعة استراتيجية عربية للاتصال والتواصل مع الذات ومع إقليمنا ومع العالم. فهنالك زُماء ثلاثين فضائية عربية، ييدو أنها غير معنية بهذا الأمر، بقدر ما هي معنية بالترفيه. أتحدث هنا عن سياسات الشيكة العنكيريّية وفلسفتها ومنطقها، وحتى عن «الشبكة الجوانيّة» Innernet التي تعنى بإعمار نفوسنا وذهنياتنا، وبإعادة تأهيلنا التي تعنى بإعمار نفوسنا وذهنياتنا، وبإعادة تأهيلنا

نفسانيًّا ووجدانيًّا. ولا أنسى أيضاً العمل على مكافحة الأميَّة القانونيَّة التي نرزح تحتها. أقول: نحن بحاجة إلى مثل هذه الاستراتيجية لإيصال رسالتنا عربياً وعالميًّا ضمن سياق كلي Holistic، متداخل النظم (إعلام؛ تربية وتعليم؛ إلى ما هنالك).

- ولعلَ مثل هذه الخُطّة تنسجمُ وتغريرَ وزارة الدَّفاع الأمريكية الصادر في أولول/سبتمبر ٢٠٠٤؛ ذلك التقرير الذي يبدو أنه كان ردّ الإدارة الأمريكية على السؤال الذي طرحته هي نفسها «لاذا يكرهوننا؟». لقد أكد التقرير مفهوم الدبلوماسية العامة المستندة إلى محاولة فهم الرأي العام العالمي، والتواصل مع شعوب المعمورة، وبناء أسس جديدة للتشريعات اللازمة. ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة، يقترحُ التقرير إنشاء مركز متخصص.

- ومكذا ترون أن هنالك رنيناً وتناغماً بين ما أقترحه وبين ما تقترحه المبادرة الأمريكية. ألم يحن الأوان لكي تتشابك الأبدي والعقول والقلوب ضمن إطار القانون الإنساني العالمي الجديد المدرج على جدول الجمعية العمومية للأمم المتحدة لعام ۱۹۸۷ والذي عرض مؤخراً بصيفته الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر المنصي؟ المهم «تسويق قضايانا» (Cause-marketing) أي تسويق المضامين.

#### بمناسبة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب السابع والثلاثين

# رسالة قصيرة إلى مصر المحروسة -

الحسن بن طلال

و أيضاً:

إذا عَامَرُتَ فِي شَرَف مِرُومٍ فلا تُقْتَعُ بِما دونَ النُّمُومِ

ذَريني أنلُ ما لا يُنالُ منَ العلي فَصَعْبُ العلى في الصّعب والسّهل في السّهل

تُريدينَ لُقيانَ المعالى رخيصةً ولا بُدّ دونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبَرِ النَّحْل

لكن كيف يمكنُ لهذه الطَّاقات التي تزخرُ بها أمتنا أن تشبُّ عن الطولق، والأميَّةُ ما زالتُ تَنْخَرُ في بنياننا؟ أعني أميَّة الحرف والرقم. ولا داعي لأن أسوق الإحصاءات في هذا المقام؛ فهي تتحدَّثُ عن نفسها بنفسها. وهي أميَّةٌ تتغلغلُ في كلّ القطاعات والطّبقات، خصوصاً بين الأمّهات. أما الفجوةُ الرقميّة، فحدَّث عنها بلا حرَج. ويبقى تحويلُ مجتمعنا إلى مجتمع معرفة التحدي الأكبر الذي لا بد من أن نتصدّی له.

ذلك أنَّ المعرفة - و لا أقولُ المعلومات - هي أسُّ الأساس لكلِّ الخطط والروى التنموية والنهضوية. كما أنَّها العنصر الجوهري في الاقتصاد الجديد والنظام الإنساني الذي نصبو إلى تحقيقه، والذي يركّز على الاستثمار في الرأسمال الإنساني وبناء القدرات والموارد البشرية.

وحتى لا نلهثُ وراء الأحداث المتسارعة، فلا خيارَ لنا إلا أنُّ نستثمرَ الوقت والمال في شبابنا وشابًابّنا. وليس هذا مجرد هذه رسالة محبة واعتزاز إلى مصر المحروسة، أرض الكنانة (كنانة الله في أرضه)؛ مصر الأهرامات السرمدية الأبديَّة؛ مصر الأزهر الشّريف والمآذن والقباب؛ مصر الأهرام والهلال ومكتبة الإسكندرية المتجددة دوماً؛ مصر نجيب محفوظ والعقاد والحكيم وطه حسين وأم كلثوم، وسائر العظماء الذين علَّمونا؛ مصر المقرُّ الراسخ والمعبِّر الطيِّب؛ مصر الرمز في كلِّ زمان ومكان، والمنارة الشعَّة علماً وأدباً وفناً وإنسانية.

ومع التحيّات، تأتى التّهاني على هذا الحدث الفكريّ الثقافيّ الكبير، محلياً وإقليميًّا وعالميًّا. والمعرض السَّابع والثلاثون له رونقٌ خاص. فهو يحلُّ علينا في الذكري المُثويَّة لنظريَّة النسبيّة الخاصة لآينشتاين وإنجازات أخرى له. كما يُصادفُ هذا العام الذكري الأربعمئة لرائعة ميغيل ترفانتس دون كيخوته ببعدها المتوسطى تاريخيًا وجغرافيًا، وبثورتها الهادئة؛ والذكرى المئويّة لميلاد يحيى حقى الذي كان يقولُ لابنته نهى على الدّوام: «لو انتزعوا قلبي وعصروهُ لوجدوا كلُّ قطرة في دمي مصرية عربية شرقية».

من هنا نبدأ؛ من إنساننا، ومن بيئتنا. فالإنسان «أغلى ما نملك حقاً»، كما كان أخى الحسين طيب الله ثراه يقول دوْماً؛ والإنسانُ محورُ التنمية الشَّاملة وركيزتُها وغايتُها. ولا يكون إنطلاقُنا إلى العالميَّة إلا من بيئتنا ومحليَّتنا. من هنا، فإنني أنادى على الدوام بأن نفكر عالميًّا ونعمل محليًّا. ومن هنا أيضاً، ما فتئت أركّزُ على إطلاق طاقات الفرد وطاقات الجماعة. ألم يقل شاعر الأمة، أبو الطيب المتنبى:

ه نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ ٢/٢/٥٠٠٠؛ ص ١٠.

قول أو شعار أو صرعة؛ وإنما هذا نهج ومنهج وقلسفة عمل بحاجه إلى إرادة سياسية وإدارة حكيمة لتوجيبه الطاقات الشّبابية الكامنة وتحفيزها وتفجيرها. ولا أنسى هنا الدور الذي يُؤمَّل أن ينهض به في هذا المجال وسائر المجالات العيائية المهتمع الأهلي (أو الدني) بكل موسّماته.

ألا يعيدُنا ذلك إلى حديث الإصلاح بمعناه الشامل العريض الذي ينبري لظاهرة العياة بشتى أطبافها؟ الإصلاح العميق الذي ينبلغل في الوجان وينبع من داخلا وإرثيا وبيئتنا الذي يتغلف من دائرة التأثير إلى دائرة التأثير بالنافذة، بعيداً عن العينية التي كيمتننا وقرّمثنا وما الروى الثافذة، بعيداً عن العينية التي كيمتننا وقرّمثنا وما الروى الثافذة، ألى كانت وأنى التابية التي كيمتنا كانت وأنى التابية التي تعتمد على القرة المؤمن. هو الإصلاح الذي يعتمد على القرة الناقية، التي تعتمد على القرة الذائية، القرة الجوانية، التي تعتمد المنافذة الذي تعتمد على القرة الذائية، القرة الجوار فيما بيننا قبل الحوار وينا الإعادة ترتيب بيننا الذاخلي وتعزيز الحوار فيما بيننا قبل الحوار ويننا وين «الأخر».

ألم يعن الأوان لكي تتضافر الجهود والمساعي لإنتاج خطاب عربي متكامل، قادر على نجاوز «الفكر الأني» إلى الفكر الاستراتيجي المستقبلي؟ إلى إحياء إرثيّا النهضوي الذي يعور أ بمغاهم التنوير والمقلائية والوسطية بمغهومها التراثي؟ الم بعن الأوان للانتقال من شخصة السلطة إلى أنسلة الذولة؟ أغنى العمل نحو سياسة من أجل البشر؛ نحو علم من أجل البشر؛ نحو تكنولوجيا من أجل البشر؛ مرة أخرى: إنه الانسان؛ الإنسان؛ الإنسان؛

وإنّه المستقبل؛ المستقبل؛ المستقبل؛ الفنا دررٌ في بناء هذا المستقبل عن طريق التخطيط الواعي وتدبّر مختلف السيناريوهات وتدبّر مختلف السيناريوهات المكتبة. وأهل الذكر في مصر المحروسة هم روادٌ في هذا المجال ، مجال «سيناريوهات ٢٠٢٠ (أخيى المكتبور الماماعيل صميري عبدالله ورفاقه). وقد انتقل ماجسهم بالمستقبليات إلى العرب في كلّ مكان. أتحدث هنا عن طاقات الأمّة التي تسعمه بنا من كل حدب وصوب. فالخبرُ في والمحرّ الذمّ اذالي أنها ما زال فاتماً، وإنّ بدا لنا معلقاً.

وإنْ ننسَ، فلا ننسى المنجَزاتِ والإنجازاتِ والصّروح التي شادَها بنو جلدتِنا في كلّ عصر وأوان، حتى في السنين َ الأخيرة التي نشيرُ إليها دائماً بأنَّها سنواتٌ عجاف، وهي أبعدُ ما تكون. وحسبنا ذلك الصرحُ العظيم، مصدرُ الفخر والاعتزاز لمصرّ ، رئيساً وشعباً ، ولنا جميعاً؛ أعنى هرّ مكمّ الرابع، مكتبة الإسكندرية. فهي الشاهد الأكبر على إرادة أخي الكبير الرّئيس مبارك، وعلى عزيمة مصر الغالية. مكتبةُ الإسكندرية هي ملتقى الشّرق والغرب؛ دارة فكر وثقافة؛ منتدى تنوّع وتعدديّة وحوار بين الأندادِ والأقران ، فلا غالبَ أو مغلوب على حدّ تعبير ابن خلدون العظيم الذي يحتضنُ رفاته ثراكم الطيب؛ مكتبة الإسكندرية هي وسطُ العالم من حيث التاريخ والجغرافيا؛ هي التي تختزلُ عبقريةً مصر، عبقرية الزمان والمكان. ولنذكر بالنفس ذاته أنه على مرمى الحجر منها، نزهو ونعتز بصرح شامخ آخر؛ ألا وهو مدينة مبارك العلميّة المباركة بإذنه تعالى. وعلى ذلك قيسوا.

أستذكر في هذا القام تشارلز ديكنز Charles Dickens حين وصف عصر الثورة الغرنسية بكلمات خالدات في مطلع رائعته المسة مدينتين A Tale of Two Cities (ترجمة عباس محمود العقاد):

«كان أحسنَ الأزمان، وكان أسوأ الأزمان؛ كان عصرَ الهِكِمهُ، وكان عصرَ الجَهالهُ؛ كان عَهْدَ البَقِينِ والإيهان، وكان عهدَ العَيْرةِ والشُكوك؛ كان أوانَ النَّور، وكان أوانَ الظّلام؛ كان ربيعَ الرَّجاء، وكان زمهْريرَ القوط؛ بينَ أيدينا كلُّ شيء، وليس بين أيدينا شيء قطَّ ...».

الا يَصَدُقُ هذا على عصريا المصطرب المُتاجَعِ? سَالُهُ – سبحانَهُ وتمالى – أن يجعلهُ عصر حكمة وإيمان ونور وروجاء. أقولُ هذا مرة أخرى لا من باب التُقاولِ السادَح؛ وإنها هذا مرة أخرى لا من باب التُقاولِ السادَح؛ كان هذه هي قراءتي للتَيَارات التي تصنحُ حركة وبركة في كل بقعة من يقاع وطننا العربي: في قلسطين، والعراق، والسراق، والسراق، تربتنا؛ وأمرُ رحايتها بين أيادينا.

# ملف خاص

artife, alterino, da cil

# النّدوة الفكريّة السّنويّة السّنويّ المنويّة الفكر العربيّ

# الوسطية بين التّنظير والتّطبيق

المنامة - مملكة البحرين ۲۷ - ۲۸ شباط/فبراير ۲۰۰۰ رعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، ندوة «الوسطية بين المتنظير والسطية بين المتنطيري» ، التي عقدها منتدى الفكر العربي في الفترة ٧٥-٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠ في المنامة . وانتدب جلالته الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، وزير الديوان الملكي ، لافتتاح الندوة وإلقاء الكلمة الملكية التي كان نصها كما يأتي:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي الأخ المؤيز الأمير العسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي؛ أيها الأسانذة الأجلاء والعضور الكرام؛

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسعدنا أن نرحب بكم بمناسبة اجتماع منتدى الفكر العربي في مملكة البحرين في هذه الدورة الفكرية المهمة، التي اخترتم لمداورها موضوع (الوسطية بين التظير والتطبيق) في حياتنا العربية. والوسطية حالة من الاعتدال والتوازن دعا إليها ديننا الإسلامي العنيف ومختلف الرسالات الدينية والدعوات الفكرية عبر العصور لحاجة البشرية جمعاء إلى صيانة هذا التوازن الذي هو سنة الله في خلقه: ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلا﴾.

#### أيها الإخوة الكرام:

إن القكر العربيّ بمنظوره الحضاريّ، ومنتداكم الرصين من روًاده، ليس بغريب على البحرين وعلى انقاحها بالتعليم والتحديث منذ مطلع النهضة، بمضامينه القوميّة والروحيّة والإنسانيّة.

وقد كان لنا مع رئيس منتدى الفكر العربيّ وراعيه سموّ الأمير الأخ العسن بن طلال مشاركات مبكرة نعتز بها في تأسيسه ومتابعة أنشطته وإسهاماته التي تمثل اليوم معالم بارزة، ومراجع لا غنى عنها من أجل الإصلاح والتنمية العربية الشاملة، والتأسيس الفكري

الرصين والمسؤول الذي نعتبره من الأسس المهمة في تجنيب أمننا العربيّة والإسلاميّة مخاطر الفكر المتشدّد المنحرف، وما يجرّه إليها من تعصّب وعنف هما أبعد ما يكونان عن جوهر قيمنا الإسلامية السمحة، وما للأمة من تراث حضاري منفتح قوامه احترام الإنسان وحقوقه وتطلّعاته الراقية، وذلك عن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة العسنة، كما يوجهنا القرآن الكريم.

وإنه ليسرنا بصفة خاصة أن تعنصن مملكة البحرين منتدى الفكر العربي في إحدى أهم ندواته، وقد البعويي في إحدى أهم ندواته، وقد نواقة الاجتهاد والتحاور بين الجميع، واسترد مجتمعنا المدني عافيته من أجل المزيد من الديمقراطية والتطور المصاري، في ظل مبادىء مشروعنا الإصلاحي الشامل الذي وافق عليه شعب البحرين في الاستثناء الشامل الذي واقع عليه شعب البحرين في الاستثناء العمل الوطني، وإنه لمن محاسن الصدف أن يتزامن اجتماعكم المبارك هذا مع مرور الذكرى السنوية وهي مناسبة ستبقى حاضرة في وعينا الوطني على امتداد مسيرة الإصلاح التي لن تتوقف، والتي صممنا بالتوافق مع منا الدياق على استثناء مع منهبنا الوفي على استكمالها في مختلف مجالات الحياة على المتثناء المستثناء المستثناء

فأهلاً وسهلاً بكم، وعلى الرحب والسعة في جزر الانفتاح على الحضارة... وفي أرض الظود لتقاليد التسامح والتعايش وحرية الإنسان وكرامته.

#### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

#### كلمة الافتتاح

#### لسمق الأمير الحسن بن طلال

## (فسى نقساط)

#### بسُم اللهِ الرّحمن الرّحيم والصّلاةُ والسّلام على نبيّهِ الأمين وعلى آلهِ وصَحَبْهِ ومَنْ والأهُ أَجْمَعِين

معالي مندوب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الأخ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛

أيُّها الجمع الكريم:

السَّلامُ عليُكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه:

۱ - مقدَمة:

يُسعدُني أنَ أُحيِي - باسمكم جميعاً - جلالة أخي الكبير الملك حمد بن عبسى آل خليفة على دعوته الكريمة لاستضافة منتداه ومنتداكم في هذا الحمى الغالي من وطننا العربي الكبير، وعلى كرم الوفادة وحُسن الاستغبال. وأمنئ صاحب الجلالة على إنجازاته الباهرة في كلّ ميدان، وعلى تلك الأجواء الحضارية والنسائم العليلة تحيي العقول والقلوب، وتزرع الرجاء والأمل في النقوس. وإن أنس، فلا أنسى أحاديقه الماتمة الثرية لنقوس، وإن أنس، فلا أنسى أحاديقه الماتمة الثرية والأمة، بهدف ترسيخ مفهرم المواطنة، يكل ما تحمله من إيحاءات وإيماءات ومعان، حول الحقوق والواجبات، وحول الانتماء والإنماء. فيذا زعيم وقائد يقول ويفعل. وحول اللانتماء والإنماء. فيذا زعيم وقائد يقول ويفعل.

#### ٢ - مشروع الوسطية:

ما زال مشروع الوسطية، الذي أطلقته منذ مذة، فائماً بهمة بعض الإخوان. إنه مشروع كبير يرمي إلى تناول الوسطية من كل جوانبها. لكن الأوان قد حان الشركيز على الجانب التطبيقي للوسطية؛ أي استراتيجيّات العمل، التي لا نقل أهميّة عن الجانب النظري.

#### ٣ - بين التنظير والتطبيق:

نهم؛ هنالك فجوة تكبحنا وتقرّمُنا دائماً بين التنظير والتطبيق؛ بين مثلّنا العليا والواقع المرّ؛ بين آمالنا العريضة وصدمات الحياة. وما انقل العبد الفقير لله تعالى يسعى – على مع من يسعى – إلى ردم هذه الفجوة، وإلى العمل على أرض الواقع وتقديم الأفكار والمقترحات إلى الجهات التي تطلّبُها وتصنعُ القرار وتنفذُه. هذا ما فعلنا حين تصدينا للقضايا الكبرى، مثل حقوق اللاجئين، ومثل مناهضة للعنصرية والتمييز بمختلف أنواعه، وقضايا أخرى كثيرة؛ بما فيها ما يُشغِلُ بالكم وبالي في عالنا المتغير دوماً: العراق، وقلسايل القائمة.

#### العراق وفلسطين والسودان:

السعراق أولاً عراقنا بكل مُويَّاته وتجلياته. أقولُ «هويات»، وليس مُويَّة؛ على أساس أن هذه الهويات تشكل كلاً لا يتجزّأ. وهذا الكلُّ يشكل التاريخ والجغرافيا والحياة بشتى مظاهرها وسماتها. أريد أن أقول إن بناء دولة ديمقراطية حديثة في العراق مكسب للولايات المتحدة، قبل أن يكون مكسباً عراقياً أو عربياً أو حتى إسلامياً. فهذا البناء هو ما يكفل عدم مجيء أي مقامر ليقفز إلى كرسي الحكم، ويذيق الشعب مرارة الاستبداد. المطلوب ديمقراطية كاملة، وليس انتخابات فقط! وكما قال عديد وكارن دويفه [في مقالتهما المهمة «كيف نبني عراقاً ديمقر راطيباً»، النشورة في عدد أيسار (مايو)/حزيران (يونيو) ٢٠٠٧ من مجلة الشوون المقارجية Foreign Affiairs ، ص ٢٦٠٠٥]: «إن المقارجية ملحة اليناء طبقة متوسطة في العراق تدعم المارسة الدُومة اطية. ولن يتم هذا بغير عودة الكفاءات العراقية، المهاجرة منها والمهجرة، وهنالك حاجة إلى كليات ومعاهد لمتدريب الموظفين على المارسات الدمة اطنة.

 نأتى إلى قسطين، جرحنا النازف أبداً. فكلما عاد بعض الرجاء إلى الشعب الفلسطيني السحوق وإلينا جميعاً، عصفت بنا الأحداث وعُدْنا الى المربع الأول. لكن ما دُمنا في صدد الحديث عن ردم الفجوة بين التنظير والتطبيق، فإننا نذكر بالأسى والأسف أنات الإنسان الفلسطيني على أرضه و حاجته حتى إلى أساسيات الحياة ، بمنأى عن السياسة والمناورات والأجندة الخاصة. كذلك نذكر القضايا الأساسية التي تتجاوز الحلول «المساحية»: قضايا اللاجئين والنازحين؛ الهجرة المفزعة للفلسطينيين من أرضهم إلى الفارج، خصوصاً السيحيين منهم؟ القدسُ القدس. وكلُّها قضايا كُبرى ومُلحة. وعلى ذكر القدس، أشير بألم وغضب إلى ما آلت إليه أوضاع الأماكن القدسة في زهرة المائن، وأخطار التصدع والتهالك التي تتهدد الحرم الشريف في ظل الإهمال؛ وإلى أهمية إيجاد سلطة معنوية للأماكن المقدسة تتجاوز المنظور التجريدي إلى الناحية العملية للأوضاع الحالية في مدينة القدس. فنحن لا نستطيع أن نتجاهل دور الأماكن المقدسة هناك في تنظيم الفئات الاجتماعية المختلفة و تأثير ذلك على التطورات السّياسيّة في المدينة. والحقُّ

أننا بحاجة إلى مثل هذه السلطة المعنوية في النجف الأشرف ومكة المكرمة وسائر مدننا المقدسة.

 ماذا عن السودان؟ ألا تفعرنا مشاعر الأمل والتفاول برياح السلام والتوافق والاتفاق بين الإخوة هناك؟ كلّ ذلك إن هو إلا بداية. فقد حان الأوان لبناء البيت الدّخلي في هذا القطر الغالي من أقطارنا. والشوط أمامنا ما زال طوبلاً.

#### ٤ - إعلان باندونغ بمبادئه العشرة:

أقولُ هذا ونحن نحتفلُ هذه الأيام بالذّكرى الأربعين لمؤتمر باندونغ الذي أسفر عن إطلاق «مبادىء باندونغ العشرة» وعن ولادة حركة عدم الانحياز .

#### مبادئ باندونغ العشرة:

- ١ احترام الحقوق الأولية للإنسان، كما هو مدرجٌ في ميثاق الأمم المتحدة.
  - ٢ احترام حقّ السّيادة للدّول على جميع الأراضي.
- ٣ الاعتراف بمساواة جميع الأعراق والأمم بصرف النظر عن كبرها وصغرها.
  - عدم التّدخل في الشّؤون الدّاخليّة للدّول.
- احترام حق الدول في الدّفاع عن نفسها سواء بشكل فردي أو جماعي، كما هو مدرج في ميثاق الأمم المتحدة.

#### : - '

- أ) عدم الانتماء إلى الأحلاف الجماعية التي تحفظ مصالح الدول العظمى.
- ب) عدم ممارسة الضنغوط من أي دولة ضد دولة أخرى .
- ٧ الامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو ضد الاستقلال السياسي للدول.

٨ - حلّ النزاعات بالطرق السلمية (المفاوضات؛ الاتفاق؛
 الوساطة؛ التّحكيم، وغير ذلك)، كما هو مدرج في
 موثاق الأمم المتّحدة.

٩ – تقوية المصالح والتّعاون المتبادل.

١٠ – احترام المعاهدات الدُّوليَّة.

#### ه - التَّعاون عبر القطري وعبر الإقليمي:

بروح باندونغ هذه، أدعو إلى العمل عبر القطري وعبر الاظهري وعبر الاظهمي وحتى عالميًا الاظهمي وحتى عالميًا التشاركية والمعمل محليًا؛ كما أميّز بين الديمقر اطبية التشاركية والديمقر اطبية الاقتصادية. كذلك أدعو إلى نفعيل العوار والتماون، ليس فقط بين الجنوب والشمال، وإنَّما أيضًا بين الجنوب والشمال، وإنَّما أيضًا بين الجنوب والجنوب.

#### ه بعض الأمثلة على هذا التَّفكير:

SACEPS - التي تهدفُ، كما تعلمون، إلى التُرويج للتُعاون الإطليميّ بين الدّول الأعضاء في رابطة الجنوب آسيويّة للتّعاون الإظليميّ SAARC في مجال البحوثِ التنمويّة ودراسات السياسات.

#### \* SPIKE (South-south Portal for Information, Knowledge & Empowerment)

هذه أحد مكونات برنامج عمل مركز الجنوب. وهو أداة لوضع الإنترنت في خدمة تعارن الجنوب حجنوب، بما في ذلك مشاركة المعلومات بين شعوب الجنوب، ودعم مُختلف الأنشطة التي ينهض بها مركز الجنوب.

#### أولويات برنامج عمل مركز الجنوب:

- النّجارة والتّنمية، مع التّركيز على منظّمة النّجارة العالميّة WTO.
- الحاكميّة الكونيّة، وتعدّديّة الأطراف، وإصلاح نظام الأمم المتّحدة.
  - الملكيَّة الفكريَّة والتَّنمية، خاصَّة الصَّحة والغذاء.

– العلم والتكنولوجيا، والمعرفة، والتَنمية. – النظام النقديّ والماليّ العالميّ والتَنمية. – التَنمية المستدامة.

# - TREC (منظمة التّعاون عبر المتوسّط للطاقة المتجددة):

هذه نموذج للتماون الإقليمي بين الدول. فهي شبكة من العلماء والسياسيين والخبراء في حقل الطاقات المتجدّدة والتشيية. وتهدف إلى زيادة الوعي لدى صانعي القرار في مجال السياسة والاقتصاد بضرورة استعمال الطاقة المتجددة وفرصها ومنافعها للتماون السلمي.

# - ECOSOC (United Nations Economic and Social Council):

وهذا نموذج آخر . لكنه بحاجة إلى تفعيل؛ كأن يلتقي روساء الحكومات دوريًّا للتحاور حول أقاليم غرب آسيا وشمال إفريقيا بدلالة المؤسسات.

#### - الإسكوا:

في إطار تعميق التماون الإقليميّ، أشيرُ أيضاً إلى جهود اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومديرها التنفيذي دة. ميرفت تلاوي، في تحقيق التّمية وتفعيلها وتدعيم الاستقرار في منطقتنا.

#### - مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي:

كما أشيد منا بإنجازات هذا المجلس وذاك الاتحاد، خصوصاً من حيث تحقيق التكامل بين الدول ذات الموارد النفطية والدول ذات الموارد البشرية، بمنظور عير قطري لتطوير المنافع الإقليمية Regional commons لتسجم مع الأجندة الدولية Global commons.

#### - المحوار العربي الإفريقي:

وهذا حوارٌ آخر حان وقته. وننوي في المنتدى استئنافهُ

بإذنه تعالى في نهاية هذا العام في الخرطوم (عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٠٥).

#### - سيرورة برشلونة:

كذلك بصادف مذا العام الذكرى العاشرة لموتمر برشلونة، الذي انطلقت في أعقابه سيرورة (عملية) أوروبا المتوسطية؛ «سيرورة برشلونة». فهذه السّنة هي السّنة المتوسطية، «برشلونة ۱۰- ۱».

#### ٣ - دور المجتمع الأهلي (المدني):

هنا تأتي أهبية موسسات المجتمع الأهلي (اللذي) و در رها الفاعل في نقل الأفكار والمقترحات إلى الحكومات والمؤسسات. (أستذكر في هذا السياق ميورود هاستكي، يكل أبعادها.) كما أخير إلى اجتماع «مجموعة هاستكي: المعلة والديمقراطية»، الذي عقد في نيودلهي قبل أسبوعين، والذي نوقشت فيه استر انيجيات جديدة لمعالجة الشكلات الكرينية.

ولكي ينهض الأفراد والمنظّمات معاً بدورهم المنشود، هنالك حاجة إلى محو الأميّة القانونية السائدة ببننا: علينا أنْ نعرف حقوقًا ومسوولياتنا. ولا يمكنُ هنا تجاهلُ دور الفكرين العرب في مخاطبة الحكومات. كما لا بد من التُشبيك مع المبادرات المتحددة الأطراف، إقليميًّا وعالميًّا، مثل: APEC وOOC.

وآمُل أنُّ يتم في القمة العربية القادمة في الجزائر تشكيل لجنة من أجل التقريب بين الشعوب العربيَّة والإسلاميَّة بما يعكس عملاً مؤسَّميًا.

#### ٧ - المسار واحد ونصف :4/2 Track I

أقترحُ هذا المسار، بين المسارِ الأول Track I والمسارِ الثاني Track II ، ليجمعَ بين الدّور الرسميّ (الحكومي)

وغير الرسمي في آن معا. مرة أخرى، هذه دعوة إلى الشراكة والتشبيك بين الأطراف المعنية.

#### - ما العمل؟

- ١) تجديد الأسلوبية:
- في مخاطبة الذَّات والآخر .
- منتدى آسيوى إفريقي (AAF):

دعوتُ مؤخرًا إلى تأسيس مثل هذا المنتدى بحيث يندرجُ

- تطوير فكرة هُويَة أسيوية إسلامية تمتد من القاهرة إلى
- التركيز على علاقة العرب بالعجم، من ناحية التاريخ و التراث.
- التقريب بين الذاهب. وهنا أشيد بقرار جلالة أخي الملك حمد تشكيل لجنة للحوار السنّي الشيعي. فهذه من شأنها أن توثق المرى بيننا، وتعمل على تماسك نسيجنا الإسلامي وتعزيزه في التعامل مع قضايا العصر، وفي إصدار الفتاوى، وفي الهداية والإرشاد عموماً.

#### ٣) منتدى دولي للعدل والعدالة:

أدعو اليوم إلى تأسيس منتدى كهذا، قائم على الشفافيّة والمحاسبة، وَقَقًا لمبادىء باندونغ وسواها.

#### ٤) درء الخطر النووي وأسلحة الدمار الشامل:

أحيى دعوتي السابقة إلى تأسيس مركز إلليمي لتجلب الأزمات. فمثل هذا المركز قد يسعى إلى إخلاء منطقتنا من هذه الأسلحة.

#### ه) وكالة الفوث العربي الإسلامي:

وهذه دعوة أخرى أطلقُها إلى إقامة وكالة للغوث العربي الإسلامي، تعمل على ترسيخ الغيرية والسلطة الأخلاقية

والكرامة الإنسانية لدى الأمة. إنشاء مثل هذه الوكالة أصبح أكثر أهمية بعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، الشي أدّت إلى وضع حظر على الأعمال الخيرية الإسلامية تحت عنوان «تجنيف منابع الإرهاب». تأملوا نحن نشكل ١٥, بليون إرهابي!!

أتساءل هنا: كيف نغيّر من أنماط إنفاقنا، وكيف نفكلً رصيد الصناديق العربيّة والإسلاميّة ومذخراتها، لتعزيز الطبقة التوسّطة في مجتمعاتنا؛ أي الأغلبية الفكّرة أو العاقلة (ولا أقول الصامتة)؛ ففي غياب مصادر التمويل بدأت هذه الطبقة في الاضمحلال بطرق عدة، بما في ذلك الهجرة والإغتراب ونزف الأدمغة. كل هذه العوامل تتفاقم وتتضغّم بين النشء والنسوة.

# ٨) مبادىء الحاكمية والإدارة الرشيدة:

- الاعتراف بسيادة المواطنين.
- ضبط النمو السكاني .
   تحقيق نماء اقتصادي يقوم على العذل والإنصاف .
  - إعادة هيكلة المؤسسات.
    - التنمية الاجتماعية.

- «تعظيم الجوامع (القواسم المشتركة) واحترام الفروق».

#### ٩) نحو استرانيجية للاتصال والتواصل والدبلوماسية العامة:

إنَّ صياعةَ مثل هذه الاستراتيجيّة، التي دعوت إليها مؤخرا في القاهرة العزيزة، وتطويرها وإخراجها إلى حيِّر التطبيق، يشملُ جوانبَ عدة: تعليميّة، وتربويّة، وإعلاميّة، وغيرها. مثلا، ألم يحن الوقت للقنوات الفضائية القيام بدور فاعل في نشر ثقافة الاتصال مع الذات ومع العالم، عن طريق العناية بالبعدين الثقافي

والإنسانيّ، وليس فقط بالجانب الترفيهيّ، وكما أنّ الإنترنت هي شبكة الاتصال والقراصل مدليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، فإنّني أدعو إلى الاهتمام بما أسميه «الثنيكة الجُوانيّة Innernet، التي من شأنها أن تُعني بعَلاقة القرد مع نفيه، وبإعمار الأنفّس والذهنيّات.

#### ١٠) القانون الإنساني العالمي الجديد:

هذه دعوة للعمل سويًّا على تحقيق هذه الاستراتيجية ضمن إطار القانون الإنساني العالمي الجديد، الذي سعيتُ إلى إدراجه على جدول الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام ١٩٨٧. ومنذ ذلك الحين حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وهو يُعرضُ بصورة متجددة. وهي دعوة إلى «تسويق قضايانا» Cause-marketing ؛ أي تسويق الضاعين.

#### ١١) مبادرة خطة مارشال العالمية: عقد كوني

# (Global Marshall Plan Initiative: A Planetary Contract):

كذلك أذكر بهذه المبادرة التي اقترحت بروح نادي روما والتي تنسجم مع فلسفتنا الداعية إلى نظام عالمي مبني على التعاون والشراكة، في مواجهة تحديات الفقر وتدهور البيئة وعدم الاستقرار الاجتماعيّ.

#### ۱۲) خاتمة:

بكلمة موجزة، هذه دعوتي إلى جمهرة المواطنين في كل مكان إلى صنع مستقبلهم، مستقبلنا، **بالاعتدال المستثير،** أي **الوسطية،** فكراً ونهجاً ودستور أخلاق وممارسة.

## أحبِّيكُمْ؛ وأُسَلِّم عليكم، ، ،

# ملخّص كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال

لقد نال الجانب الفكري للوسطية – وسينال في ندوننا هذه – حظاً وافراً من التأمل والتدبر والنكاش. وما زال مشروع الوسطية، الذي أطلقه كانب هذه السطور منذ مذه، قائماً بهمة بعض الإخوان. وهو مشروع كبير يهدف إلى تناول الوسطية من كل جوانبها.

لكن حان الأوان للتركيز على الجانب النطبيقي للرسطية؛ أي استراتيجيات العمل، التي لا نقل أهميّة عن الجانب النظري. نعم؛ هنالك فجودة بين مُثلنا العليا والتطبق، بين مُثلنا العليا وأرضية الواقع، مغتلنا لو انطلقنا من تلك الأرضية، مقدمين الإفكار والمقترحات إلى الجهات التي تطليها وتسعى إليها.

أقول هذا ونحن ما زلنا نتصدّى لمعضلاتنا الكبرى في العراق وفلسطين وسائر أرجاء وطننا العربيّ.

وأقول هذا ونحن نحتفل هذه الأيام بالذكرى الأربعين لمؤتمر باندونغ، الذي أسفر عن إطلاق مبادئ باندونغ العشرة وعن ولادة حركة عدم الانحياز؛ وبالذكرى العاشرة المؤتمر برشلونة، الذي انطلقت في أعقابه سيرورة (عملية) أوروبا المتوسطية، «ميرورة برشلونة». فهذه السنة هي سنة المتوسطية، «برشلونة بدا».

انطلاقاً من هذه المناسبات وإيداءاتها، أنادي بتطوير استراتيجية للاتصالات والتراصل لإيصال رسالتنا إقليمياً وعالماً، فهذه دعوة إلى تعزيز الديلوماسية العامة؛ وتعميق الحوار البناء فيما بيننا من جهة، وبيننا وبين «الأخر» من جهة أخرى؛ وترسيخ ثقافة السلام، وهمي دعوة إلى الشراكة والتصبيك، وإلى التعاون بشتى أنواعه.

هنا تأني أهمية م**ومسات المجتمع الأطبى (الدني)** ودورها الفاعل في نـقـل الأفكار والمقترحات الى الحكومات والمؤسسات. (أستذكر في هذا السياق س**يرورة هلستكي** بكل أبعادها). ولكي ينهض الأفراد والمنظمات معًا بدورهم

المنشود، فهنالك حاجة الى محو الأميّة القانونيّة السائدة ببننا: علينا أن نعرف حقوقنا ومسؤولياتنا. ولا يمكن هنا نجاهل دور المفكّرين العرب في مخاطبة الحكومات.

إن صياغة استراتيجية للاتصال والتواصل والدبلوماسية العامة وتطويرها وإخراجها إلى حيز التطبيق بشمل جوانب عدة: تطبيعية، وغيرها. مثلاً ألم يحن الوقت للقنوات الفضائية للقيام بدور فاعل في نشر يقافة الاتصال مع الذات ومع العالم، عن طريق العناية بالمبحدين الثقافي والإنساني، وليس فقط بالجانب الترفيهي؟ وكما أنّ الانترنت هي شبكة الاتصال والتواصل محلياً وإقليميا وعالميًّا، فإنني أدعو إلى الاهتام بما أسمية «الشبكة الفرد المؤلفة الفرد مع نفسه، وبإعمار الأنفس والذهنيات.

هذه دعوة للعمل سويًا على تحقيق هذه الاستراتيجية ضمن إطار القانون الإنساني العالمي الجديد، الذي سعيت إلى إدراجه على جدول الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام ١٩٨٧. ومنذذلك الحين حتى تشرين الثاني/نوفعير الماضي وهو يُعرض بصورة متجددة.

وهي دعوة أيضاً للعمل على إعمار النفوس إنسانياً، وليس لفقط مادئياً، أقلم يحن الأوان لتأكيد قيم الغيرية والمسلطة الأخسانية؟ إلى إنشاء وكالة للخوث العربي الإسلامي؟ إلى «تسويق قضايانا» (كانتخوث العربي الإسلامي؟ إلى «تسويق قضايانا» التي شكلها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحوار المنتي الشيعي، فتكون بذلك القدوة والأمثولة لنا جميعاً في المتقريب بين المذاهب وإصدار الفتاوى، وفي الهداية والإرشاد؟ إلى تأسيس متلاى دولي العدال والعدالة قائم على الشفافية والمحاسبة، وثقاً لمبادئ باندونغ وسواها؟

هذا غيضٌ من فيض؛ والحديث صلة بإذنه تعالى.

# ... وسموه يكرم كبار المتبرعين للمنتدى



سموه يكرم الشيخة الدكتورة سعاد الصباح

. . . والسيد محمد على النّقي





... والسيد زهير خوري

#### حلسة العمل الأولى

#### الأحد ٢٠٠٥/٢/٢٧ ورقــة رئيسيّـة «الوسطيّة: المُفاهيم والأفكار»

#### الباحث: الأستاذ الدكتور طيب تيزيني "

الوسطية مصطلح بنتمي ، خصوصا ، إلى الدراسات المنطقية والغلسفية والاجتماعية والقيمية والدينية والسياسية . وهذا يعني أنه ينتمي كذلك إلى حقول أغرى من الدراسات ، منها النفسية والإناسية (الأنثر وبولوجية) والطباعية . ومن ثم ، فهو مصطلح تقومي ومركب.

تظهر الوسطية بمثابة منهج بعثل حكم وجود . فهي تقوم على الجمع الانتقائي ، أو على التوحيد أو التلغيق بين عناصر متحدرة من مرجعيات متعددة ، على نحو بتُتج بينها علاقة ذات طابع تضايفي وتكاملي ، بقدر معين . كما تظهر بمثابة منهج بمثل حكم قهمة . وفي هذه الحال ، تفصح الفضيلة عن نفسها مع نقيضها (أي الرذيلة) وما بينهما من حيث هي جميعا عناصر مهمة في موضوع البحث القيمي .

وينضاف إلى ذلك أن الوسطية قط تكون هُوية أمة أو شعب، أو وجهاً من أوجه هذه المهوية ، التي يحدث إجماع عمومي عليها من قبل هاتين الكتاتين البشريتين؛ فيؤوهد أفراد كل منهما في ما يجمع بينهم ، ولا يُطيعون بما لا يوحد أو لا يجمع بينهم . وفي هذه الحال، تبرز إمكانية العفاظ على ذلك الذي لا يوحد أو لا يجمع بصفته حوافر مفتوحة لحوار سلمي ساخن أو مرن مفترح بين الجميع . وغالباً ما يكون الذي لا يوحد الناس أو الذي لا يوجم بينهم، مندرجاً في الخصوصوات التعبية، التي

تحوز عليها الفئات والطبقات والشرائح والوحدات الاجتماعية في نطاق الأمة أو الشعب. ومن شأن ذلك أن يفضي إلى القول بأن الوسطية هي - في هذا الاعتبار - أحد المحاور المركزية في مفهوم «العقد الاجتماعي» ، وكذلك في مفهوم «التعدوية».

فإذا كان المفهوم الأول من المفهومين السابقين يعير عن وضعية العلاقة بين الناس في مجتمع معين، فإن المفهوم الثاني يضبط إحدى أهم الآليات الناظمة لهذه العلاقة. في العقد الاجتماعي تُفصح عن نفسها مجموعة من المقولات القائمة على التشارط والتضايف فيما بينها (مثل الحرية والاختيار والوعى التاريخي والسؤولية والإرادة الخاصة والعامة، إلخ). أما في التعددية فتبرز مقولات الشاركة، والنّدية، والتسامح، والإقرار بحقى الاختلاف والاتفاق باعتدال، وبحق التعبير عن ذلك في مؤسسات رسمية وشعبية (مدنية وسياسية) . إلى هذا ، تؤسس التعددية فضاء مثمر الإطلاق حوار جدى ببن الأطراف المقيمة في المجتمع المعنى (العربي) كلها من ناحية، وبينها وبين الأطراف الخارجية من ناحية أخرى . إنه - بصبغة أخرى - حوار مع الذات في الداخل ، ومع الآخر (بالمصطلح السوسيولوجي)، أو الموضوع (بالمصطلح الفلسفي)، في الخارج . ويتسع معنى الفريقين ومستواهما عمقأ وسطحأ حين نحللهما و نفككهما بحيث بيدو الداخل أمام نفسه وأمام غيره بنيةً

أستاذ الفلسفة/ قسم علم الاجتماع؛ جامعة دمشق.

مركبة من قنات وطبقات وشرائح ووحدات وأفراد لا يجوز لطرف منها أن يخقزل الأطراف الأخرى، يجوز لطرف منها أن يخقزل الأطراف الأخرى، مركبة من قنات وطبقات وشرائح ووحدات وأفراد لا يجوز لطرف منها أن يختزل الأطراف الأخرى، وهذا من شأنه أن يفتح حقولا متعددة للحوار تمثل هي ذاتها خوارات ثقافية وسياسية وأغلاقية ذات أهمية خاصة على صعيد المتحامل بين الغرقاء الذكورين، منفردين ومجتمين، بوصفهم شعوبا وأمما وحضارات، وغير

هذا، أولا ، فيما يتصل بالتعددية. أما الوجه الآخر فيها و مو ذو بعد بنائي بمنظور التقدم الاجتماعي أو التحفيز علية الطرف عليه – فيقوم على أن ما قد يكون عالقا بهذا الطرف الحواري أو ذلك من مظاهر التقدد والتوتر والانفلاق عليه كالأقل، تحويله إلى موضوع سجالي مقتوح عبر إطلاق حوار منضبط بثلاثة ضوابط. أما هذه فهي الاقرار بالاختلاف بين الأطراف الذكورة سابقا أولا، وبأن الحوال النسم بالموضوعية والشفافية آخر ثانيا، وبأن الحوال التسم بالموضوعية والشفافية الملاقئة والاحترام المتبادل هو أهم طريق للتقريب بين المختلفين من طرف ، وللتعامل مع عناصر الخلاف على ما لختماعي، المختلفين من طرف ، وللتعامل مع عناصر الخلاف على نحو مثمر وفاعل وبناء وفق معايير التقدم الاجتماعي، من طرف آخر.

في ضوء ذلك كله - وهو ذو بعد معرفي تأسيسي، أي إيستيمولوجي- تتضح الوسطية باعتبارها منهجاً يسعى إلى إقامة علاقة بين طرفين أو أكثر من طرفين بهدف استنباط طرف ثالث يكون حصيلة تلك الأطراف كلها أولا، ودون أن يُعتزل إلى واحد منها ثانياً، ويحقق مطلباً في التواثرن بينها وفي تماسكها ثانياً، وضافة إلى السّعى لإظهار المناصر التي لا تُدخل في ذلك الطرف

الثالث بغية توظيفها إيجابيا على نحو لا تُعاقُ فيه العملية رابعاً.

أتينا - فيما سبق - على الحقل الذي تنتمي إليه مفاهيم «الوسطية» وحيثيات الفكرية. وقد أبرزنا فيه ما يتصل بالبناء النطقى والنظرى الفكرى. وهو - كما لوحظ-حقل تأسيسي ينبغي الشغل عليه في أوساط الفكر العربي بمزيد من العمق، و بكيفية استراتيجية تستجيب لاحتباجات الوضعية العربية الشخُّصة الراهنة. ولتحقيق ما هو ضروري من هذه الاستجابة العربية الشخصة ، تبرز أهمية البحث في الحامل الاجتماعي والثقافي للمفهوم الذي نحن الآن بصدده ، وهو الوسطية. وهنا، في ضوء علم الاجتماع المعرفي والسياسي، نشير إلى أن القات الوسطى عموما وخصوصا هي هذا الحامل، بوصفها مُنتجا للثقافة والسياسة (وللمؤسسات الثقافية والسياسية عبر أقنية وأطراف أخرى تتحدر من أعلى المجتمع خصوصا ، كما من قاعه على نحو العموم). ويكمن وراء ذلك أنها فئات ميسورة اقتصاديا ومستثيرة عقلياً و فاعلة سياسياً بكيفية دينامية. وحيث يكون الأمر كذلك، فإن مجموعة من الاستحقاقات السوسيواقتصادية والسياسية والحقوقية والأخلاقية القيمية خصوصا تغدو في مقدمة ما يتعين على المجتمع أن ينجزه كي يجعل من «الوسطية» ناظما منهجياً وملوكاً عملياً للأفراد و المجموعات ، التي يقوم عليها .

وإذا لاحظنا أن الغنات الوسطى قد أرغمت على القفك في معظم المجتمع العربي بفعل عملية الإفقار الاقتصادي والإذلال السياسي والإقصاء الثقافي وغيره فيه، فإننا سنضع يدنا على أن تلك الاستحقاقات تمثل المدخل إلى إعادة بناء المجتمعات العربية، ومن ضمنها فناتها الوسطى. ويلاحط أن تلك العملية المركبة من الإفقار والإذلال والتهميش أفضت إلى نتائج بنبوية خطيرة تمثلت في زعزعة المعلاقات المجتمعية بين السياسة

والاقتصاد والتعليم والثقافة والقضاء والقيم وغيرها. وأدّى هذا بدوره إلى إنتاج حالة تطرفية ظلامية - هي عكس الوسطية وتقيضها - ترفض الاختلاف والخلاف والتعددية في النمق الواحد (الإسلام هنا نموذجا)، وبين هذا النسق والأنساق الأخرى. وهذه التطرفية تدين كل وسائل الفعل المجتمعي، الذي يحتكم إلى العقل والحرية والتعددية والتاريخ، لتؤكد على أن طريقا واحداً للخلاص هو ما تجسده هي وحدها.

و لما كان للوسطية مرجعياتها وبواعثها المتمثلة في الوضعية الاقتصادية والسوسيو ثقافية والمعرفية ، كما أتينا عليها فيما سبق، فان غيابها من مجتمع ما - وهو في هذه الحال المجتمع العربي الإسلامي- غيابا كليا أو جزئيا يجد ، هو كذلك ، مرجعياته وبواعثه . وهذه الأخيرة هي نقيض تلك المؤسسة للوسطية. وهنا نضع بدنا على كون المفهو مين المعنيين (الوسطية والتطرفية) حالتين اثنتين لا بمكن لاحداهما أن توحد إلا إذا انتفت الثانية. فهما حالتان متناقضتان بالاعتبارات المنطقية والفلسفية والاجتماعية والقيمية والسياسية والدينية وغيرها، وكذلك متضادتان. أى أنهما تأتبان على طرفي نقيض وتضاد، بالاعتبار الإيستيمولوجي القطعي؛ فلا تحتمل الواحدة منهما الأخرى ؛ مع الإشارة إلى أن أولاهما يمكن أن تحتمل الثانية إذا ظلت هذه الأخيرة رهن الخيار السلمي في موقفها من الثانية. لكنها إذ تقوم على خيار الرفض والإدانة للتعددية في النسق الواحد (الإسلامي) كما بين هذا النسق و الأنساق الأخرى ، وعلى خيار التكفير وشهر السيف، فإنها تخرج من دائرة «العقد الإجتماعي» و «التعددية» وعليهما؛ معلنة أنها هي وحدها ما بمثل «الغرقة الناجية» و ما يجسدها نظر ا و سلوكا.

أخيرا ، من أجل مقاربة أكثر دقة وعمقاً لكلا المفهومين (الوسطية والتطرفية)، من المهم، بل الحاسم، أن تضبط المرجعيات والمصدريات الكبرى، التي تؤسس للمفهوم

الثاني (وتدخل في بنيته خصائص وسمات أتينا على بعضها، مثل التشدد والتعصب والجهل ورفض الماواة وحقوق الإنسان والدعوة إلى العنف والاحتراب، إلخ. . . ). وهذه المرجعيات والمصدريات ذات شقين كبيرين: واحد معرفي وأخر اجتماعي . أما ثانيهما فيتمثل في التنكر للاستحقاقات والمطالب الأساسية للمجتمعات العربية الإسلامية (والبحث هنا يتحدد بهذه المجتمعات)، بل في الإمعان في تغييبها ورفضها من دائرة المهمات المنوطة بالنظم العربية المعنية . ويتصل الأمر فيما يطرح نفسه الآن، بإلماح خاص، تحت مصطلح «الإصلاح والتغيير» العربي الإسلامي. ويظهر ذلك خصوصا في رفض تلك النظم الاستقواء بشعوبها، وفي تفضيلها الاستقواء بالخارج على هذه الشعوب. ولعل في مقدمة ذلك أن تكون الملفات الآتية في أو لوباته الاستر اتبجية الحاسمة:

- ١ الملف المادي؛ ويقوم على توزيع عادل للثروة العامة وعلى نحو يُفضى إلى الكفاية المادية والتحرر، بقدر أولى، من أسر الحاجات المادية.
- ٢- الملف السياسي ؛ ويتمثل في تحقيق مشاركة حقيقية وفاعلة لكل من ينتمي إلى الوطن في تدبير شؤونه السياسية عبر أليات ديموقراطية خاضعة للمراقبة و الساءلة ، إضافة إلى ثقافة الحوار الحر.
- ٣ الملف الثقافي؛ وتناط به مهمات نشر ثقافة التنوير والحوار والندية والساواة ومواجهة مصادر الظلامية الثقافية في مفاصلها الكبرى: التعصب والتشدد ورفض الغير والانعزالية والإستئثار بالحقيقة، وغيره.
- ٤ الملف الحقوقى ؛ وتكمن وظائفه ، أولاً بأول، في التأسيس لمبادئ المساواة بين الحاكم والمحكوم ،

والسلطة والشعب، والمرأة والرجل، ورفض مبدأ الاستثناء في مساءلة أي شخص في الدولة والمجتمع، واستقلال القضاء، وفاعليته، وضبط ذلك كله بمؤسسات شرعية ومنظومات حقوقية ملزمة.

اللف القيمي ؛ ويقوم على التحفيز النظم على إنتاج
 وتعميم قيم الكرامة ، والعمل الشريف، والاحترام،
 والتضامن بين الناس، والمعرفة، وحقوق الإنسان،
 والتضامح، والاحتكام إلى آليات سلمية ومنفتحة في

الحوار والسجال وفض الخلافات والنزاعات.

بعبارة إجمالية أخيرة، يمكن القول إن الوسطية والتطرفية كلتيهما نتاج فعل بشري مجتمعي، وليستا حالتين «فطريتين» في حياة الناس؛ مما يطرح على بساط البحث العلمي أسئلة كبيرة حول نشأتهما وتممقهما أو تضاولهما وفق الظروف المجتمعية والتاريخية . وها هنا نيرز استمقاقات البحث العلمي أمام الباحثين والسياسيين والمتقنى في المؤتمات العربية الاسلامية .

#### جلسة العمل الثانية

الأحد ٢٠٠٥/٢/٢٧

#### «مفهوم الوسطيّة في الإسلام» (ملخصي) \*

الباحث: الأستاذ الدكتور حسن حنفي

#### أولاً: الوسطيّة في الحضارة البشرية:

الإسلام دين وسطي والوسطية جوهر الإسلام، وهي ضد «التطرف» والعنف. إن هذه الثنائية (الوسطية والنطرف) إنما تنشأ في الواقع من ثنائية الدولة وخصومها في حال غياب المعارضة المشروعة والتعددية الساسة.

وردت نصوص مختلفة في القرآن الكريم والسنة النبوية عن الوسطية. فقد ورد لفظ وسط خمس مرات في القرآن الكريم باشتقاقات مختلفة، أهمها آية تصف أمة الإسلام بأنها أمة وسط، فالأمة ﴿لا شرقية ولا غربية﴾، وهذا أقرب إلى العالم الثالث والحياد الإيجابي. وهذاك آبات

أخرى تدل على التوسط بين التندير والتثنير ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقاك ولا تبسطها كل البسط ﴾ وأخرى تدل على التوسط بين الأشياء ﴿ وَأَثْرَنَ مَدل على الوسط بين الأشياء ﴿ وَأَثْرُنَ لللهِ بِهِ بِنَا الْمُنْيَاء ﴿ وَأَثْرُنَ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المائمة والمحالفة في المحديث الشريف حوالي مائة مرة بمعان مختلفة : توسط الامام في الصلاة؛ توسط الأمة؛ التوسط في الخبيعة؛ التوسط في الجنة مثل الفردوس؛ التوسط في الكان، فالوسط قي الكان، الإمان؛ التوسط في التوسط في المحلوبة على الأطراف؛ التوسط في النوسط في الخامة وسط المسلاة؛ التوسط في الخامة التوسط في الخامة وسط المسلاة؛ التوسط في الخامة المناه؛ التوسط في الخامة وسط المسلاة؛ التوسط في الخامة المناه؛ التوسط في الخامة وسط المسلاة؛ التوسط في الخامة المناه؛ التوسط في الخامة المناه؛ التوسط في الطعان، فالأكل من المناه؛ المن

اللخصات في هذا الملف من عَمل السيدة هدى عباس، أمينة المكتبة، مجلس الحسن؛ مراجعة: مدير التحرير.

الوسطية في النص هي الوسطية في الواقع، إذ تعني الوسطية الاتزان، والتعادل والقدرة على التحكم في الأطراف، فالقلب بتوسط الجسد. و توصلت الحضارات كلها إلى مفهوم الوسطية، فهو ليس خاصا بحضارة دون أخرى. وقد عرف أرسطو الفضيلة بأنها وسط بين طرفين، وهو ليس وسطأ حسابياً، بل وسطاً إرادياً علمياً، فقد يكون أقرب إلى أحد الطرفين. وكذلك كان تعريف الفلاسفة المسلمين (مسكويه والكندي والفارابي) للفضيلة، ليس نقلاً عن اليونان، بل تعبيراً عن موقف إسلاميّ أصيل يعتمد على الوحي والعقل والطبيعة. وفي المضارة الغربية في العصر الوسيط كانت الفضيلة هي الاعتدال ضد التطرف و الانفعال. ثم أصبحت الفعل و رد الفعل ثم الجمع بينهما. وفي كل الحضارات موضوعات الفلسفة ثلاثة: الله والعالم والنفس المتوسطة بينهما. والتَثليث في المسيحية دليل على ذلك: الأب والابن والروح القدس. وأيدت الأمثال العامية لدى كل الشعوب هذا الإيقاع الثلاثي في الحياة ، الأب والأم والأولاد، السماء والأرض وما بينهما . . . الخ.

#### ثانيا: متى ينشأ التطرف؟

إذا كانت الوسطية مثلا أعلى في معظم المصارات، قلماذا، ومتى ينشأ التطرف? ينشأ التطرف في السلوك البشري عندما يتطرف الواقع نفسه، فيكرن التطرف الأول هو النظرف المصاد حتى تتساوى كفنا الميزان، فكل فعل له رد فعل مساو له في القوة والانجاء. وعادة ما يأخذ الباحث الغربي والحاكم العربي النتيجة دون السبب، في حين ينبه الماحث العربي على السبب فيال النتيجة، وعلى الجلاد قبل المنحية. ليس النطرف من النص أو من المقل، بل من الواقع أيضا من الطرف إلى الوسط، فالحل هو عود الواقع أيضا من الطرف إلى الوسط، فالحل بين الغني والفقير هو إعادة توزيع الدكل فوالذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والخروم ﴾ و تغيير الواقم التطرف بين معلوم، للسائل والمخروم ﴾ و تغيير الواقم التطرف بين

القاهر والمقهور، والظالم والمظلوم سمي في تراثثا (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وتغيير الواقع يتم على ثلاث درجات في ترتيب تشازلي، من الفعل إلى القول إلى الاعتقاد، على النحو الآتي:

 التغيير الفعلي، فللعمل الأولوية على النظر، وتغيير الواقع له الأولوية على الكلام عنه.

 ٢- الإعلان بالقول عن المسافة بين المثال والواقع،
 فالقول كلمة، والكلمة فعل، واللسان خطاب، والخطاب أمر ونهى.

 الإبقاء على الضمير الحي، والرأي الخالص، وعقد العزم دون الإتيان بفعل بلا نية، أو قول بلا اعتقاد. فالأول شرك عملي، والثاني شرك نظري.

فضل بعض المجتهدين المحدثين، بما في ذلك الإمام المخميني، ترتيبا تصاعديا من القلب إلى القول إلى الفعل.

#### ثالثًا: هل تنفي الوسطية الصراع؟

لا تنفي الوسطية الصراع في حالة العدوان الأجنبي، فلا وسط بين الاستعمار والتحرير. في حالة الاحتلال واغتصاب الأرض وهدم المنازل وقتل المدنبين، فالمقاومة حق مشروع ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾. إنما تستعمل الوسطية في الصراعات الداخلية بين أبناء الوطن الواحد من أجل العوار والتفاهم المتبادل. فدم المسلم وعرضه وماله حرام. وإذا اقتتل المسلمان، فالقائل والمقتول في الذار.

وفي الوقت نفسه لا تستعمل الوسطية للتسكين والتهدئة ونزع الغضب من القلوب، من المقهور ضد القاهر، ومن المظلوم ضد الظالم، ومن العبد ضد السيد ...الخ. هنا تكون الدعوة إلى الوسطية تثبيت للأمر الواقع،

ودعوة للتمييع وتأجيل الصراعات والمساومة على العقوق. لا يمكن معاداة المظلوم باسم الوسطية دون مقاومة النظالم، وليست الوسطية فقط سلوكا فرديا والعملية، وليست سلوكا اجتماعيا داخل الوطن الواحد بين الفئات المختلفة والطبقات المتباينة، بل هي أيضا موقف في العلاقات الدولية بين الوطن وجيرانه في الملاقات الدولية بين الوطن وجيرانه في الملاقات الدولية بين الوطن وجيرانه في وما يحيط بها من أمم أخرى، وهي تعنى الاستقلال والمنوفي في العلاقات الدولية، كما هو الحال في دول الحالة أن.

قد تستعمل الوسطية بمعان متباينة، كأن يستعملها الحاكم

من أجل نزع سلاح الدين من أيدي الخصوم ، وتستعملها بعض أحزاب المعارضة من أجل الحصول على الرخصة والاعتراف بشرعيتها ، وقد تهدف مفاهيم التوسط والتطرف إلى غير ما تبدو عليه من معاني الألفاظ ، وقد تتضمّ حكمة قيمة منذ البداية ، التوسط أسلوب الدولة والتطرف نهج المعارضة .

ويستمر التضارب بين الماني التداولة من جهة، والماني النصية وأحكام العقل من جهة أخرى، ودور العالم هو التوضيح والتمييز حفاظا على شرعية المغنى، و سلامة العقل، والسلام في المهتمع، والانتزان في الواقع، وكان الطبيعة ﴿إِنّا كُلّ شيء خلقناه بقدرُ﴾. فالوسطية والتطرف كلاهما من موازين الكون.

#### جلسة العمل الثالثة

الإثنين ٢٠٠٥/٢/٢٨

# فلسفة الوسطية

(ملخــص)

الباحثة: الأستاذة فاتنة حمدي

إن موقع الإنسان بين الكائنات وطبيعة تكوينه يرسمان قدراته وواجباته تجاه ذاته والآخرين، كما يرسمان طبيعة المشروع الكوني والأخلاقي الذي يوسسه وجوده في الكون وبين الكائنات، ويحددان في الوقت ذاته هذه القدرات والإمكانات، من خلال منظومة من العلاقات مع الذات ومع الطبيعة ومع الأخرين ومع الله والمقدسات.

لقد عني الفلاسفة على مر العصور بالإنسان بوصفه ذلك الكائن الذي يتوسط السماء والأرض فتتعامل فلسفاتهم معه بموجب تلك الوسطية الذي تحدد معالمه . وبما أنَّ

الإنسان كائن وسط بين الخير والشر، فالحاجة ماسة إلى التأكيد على الأخلاق والقيم والفضائل الأخلاقية. وقد شكلت الأخلاق مركز الثقل بالنسبة لكثير من الفلاسفة على مر العصور، مثل أفلاطون و تلميذه أرسطو. وأكد «عمانوئيل كانت» أنه وجد من الضروري «إنكار المعرفة لفسح المجال للإيمان» وإنقاذ الأخلاق من الحروب التي يشئها الفكر غير النقدي عليها . وانز لقت الحداثة الغربية، التي يعتبر البعض «كانت» أحد أهم ممثليها، تدريجيا نحو العممية والنسابع، وتخلت تماما عن الوسطية والتسامح والاعتدال، واعتبر نيتشة، الذي يعد الأب الروحي، لل بعد

الحداثة، التسامح والمحبة قيم الضعفاء والعبيد، ورفع الحد الفاصل بين الإنسان والإله، وبشر بالإنسان الأعلى الذي يطاول الإله في سماواته، بل يطمح إلى الحلول محله. وبذلك نفى نيتشه وسطية الإنسان، وأنزله منزلة غير مؤهل لها، وغير مؤهلة له. وكان للفكر النيتشوي الأثر السلبي على الفكر الغربي من بعده. فقد أكد على قيم الإبداع والخلق وقام بتتويج الجمالي والأستطيقي على عرش الفكر، كما قام بتمجيد الألم والمعاناة وإعطائهما تسويغا وصياغة جمالية، فضلا عن كونه ناقدا لاذعا لعصره وللغرب عموما. ويمثل مفكرون، مثل نيتشه و شوبنهاو روفرويد وغيرهم، بداية استبعاد العقلانية، التي شهدت ذروتها مع كانت وهيجل، عن عرش الفكر الفاسفي الغربى وحلول اللاعقلانية وقوى الحياة الإرادية المتدفقة محلها. وفي التطورات ما بعد الحداثية تُرك الإنسان وحيدا ضائعا حائرا بين الكم الهائل والسيل الهادر من الأفكار والإمكانات التي تتساقط عليه من كل حدب وصوب، بين وسائل الإعلام والترفيه على اختلافها، فضلاً عن كل وسائل الاتصال والتطور التكنولوجي في عصر العولمة الذي نعيشه. وفرض هذا الصخب المتزايد والتعددية والفوضى في جوانب الحياة الشخصية والعملية والاجتماعية على الإنسان طرق تفكير وسلوك غريبة وبعيدة كل البعد عن الطبيعة والعقلانية والصواب. وينجم عن ذلك مجموعة من الأزمات: أزمة هوية مع الذات ومع البيئة ومع الآخرين.

يقف إنساننا حائرا أمام الوسيلة والسبيل: من نحن؟ وكيف نسلك في حياتنا؟ وكيف ننصرف، أيا كان خيارنا ، تجاه بعضنا البعض في محيطنا العربي الإسلامي وتجاه الأخر متمثلا بالغرب؟ هل نستسلم كليا إلى الغرب بكل ما يمتلكه من سلطة وقرة وإغراء؟ أم هل نرفضه كليا كونه أحداهم أسباب شقاننا؟ ومهما كان خيارنا فهو خيار إنساني أخلاقي بالدرجة الأولى لا يقتصر على دين دون آخر ولا على أمة دون غيرها ، والغاية النهائية هي الغير للإنسان

وليني البشر جميعا مهما اختلفوا، مع الأخذ بالاعتبار أن ما كان يصلح قبل قرون قد لا يصلح اليوم أمام المتغيرات وانظروف المستجدة. و أرى أن في الآية الكريمة " وكذلك جملناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" توصية تتعدى الأفراد إلى الأمة جمعاء، بالتزام جانب الحق وتجنب المغلاة في زمن يجنح الجميع فيه للتطرف والإفراط. ولا تعني الوسطية التغريط في الحقوق والترفيق على حساب القناعات والثوابت، أو التخلي عن الهوية ولبس الأقتمة إرضاءً ومحاولة استكثماف فضاءاتها الرحبة التي تشكل انقتاحا على الأخر من منطلق التفهم والمساواة والعدل.

نشهد اليوم في الفلسفة الغربية المعاصرة بين الشاصرة بين الأرسفة (William Desmond) من يؤكد أن الإنسان كائن وسطى في المابين باكثر من معنى، فهو بين الأرض والسماء، وبين الحيوان والملاك، أو بين الحيوان والملاك، أو بين الحيوان المختلفة، وبين ذاته وأحوالها المختلفة، وبين ذاته والأخر، إلى غير ذلك من ثنائيات لا يفهاية لها. الإنسان، ذلك الكائن الذي يسكن في الوسط بين الأشياء وذاته والأخرين، أهوج ما يكون إلى تأمل كينونته ومتطلباتها وتحمل مسوولياتها. وهو يمثلك من الوسائل في مختلف المجالات ما يعينه على ذلك.

#### الوسطية في الظسفة اليونانية: أرسطو نموذجا

يلعب التناغم والانسجام دورا أساسيا في الفكر اليوناني. فهو أساس الحقيقة والوجود، فضلا عن الأخلاق. ويتحقق التناغم حين ترتبط عناصر الشيء أو جوانبه فيما ببنها بطريقة لا يطغى أحدها على الآخرين. فاعتبر فيثاغورس النسبة العددية أساس المالم والأخلاق والجمال، واعتبر أفلاطون الأشكال والنسب الرياضية الأساس الذي اعتمده صانم الكون. واعتبر تناغم قوى

النفس و تناسبها أساس الفضيلة في الأخلاق. كما اعتبر تناغم الغايات في الدولة أساس العدالة في فن السياسة؛ كل ذلك تحت لواء الخير الذي تدركه النفس العاقلة ، والذي يعتبره أفلاطون أساس الحقيقة وذروتها وغاية الغايات. ويعتبر أرسطو الفيلسوف الأخلاقي الأكثر أهمية في مجالنا هذا، حيث يعد كتابه «الأخلاق النيقو ماخية» أساسا لكثير من الدر اسات في هذا المجال. بري أرسطو أن كل فعل وكل سعى يهدف إلى خير ما جزئى ومباشر أو نهائي لذاته، والخبر الذي نهدف إليه دائما لذاته وليس بحثا عن غاية أخرى هو السعادة. توصف أخلاق أرسطو بأنها أخلاق الفضيلة. ومن فوائد هذا النوع من الأخلاق أنها تمنحنا وسيلة واقعية لتقييم الشخصية والفعل الإنسانيين، مع أنه لا يمكن الجزم بشكل نهائي حول كثير من موضوعات الأخلاق، مثل مفهوم الخير. ويؤكد أرسطو، تماشيا مع الرأي السائد في الفلسفة اليونانية في عصرها الذهبي، أن العقل هو الصفة الأهم والأكثر قداسة التي تميّز الإنسان عن غيره من الكائنات. ويزيد بالقول إن «العقل هو ذاته الإنسان». إلا أنه يعترف أن الإنسان ليس عقلا وحسب، وإنه يتحتم اعتبار جانبه الحسى، والفضائل هي التي تطور كمال هذا الجانب وتحققه. الفضيلة عند أرسطو وسط بين رذيلتين أو شرين، أحدهما فيه إسراف والآخر فيه نقص، وكلاهما يشط عن الصحيح إما إسرافا أو قصورا. الفضائل نوعان: ذهنية تنشأ نتيجة التعلم، وأخلاقية تنتج من العادة. ويؤكد أرسطو أن الفضيلة ميل مستقر للذهن يحدد اختيار الأفعال والانفعالات ملتزما بالوسط بين الإفراط والتفريط، وهي ليست شيئا طارئا أو ظرفيا، وإنما حالة ينشأ عليها الإنسان منذ نعومة أظفاره فيعتاد عليها ويمتلك بها النضج الأخلاقي والعادات الخيرة والقدرة على الاختبار الصائب. والوسطية عند أرسطو أسلوب حياة يجعل الإنسان يمارس حياته بشكل أفضل

ويكون مواطناً أفضل لذاته وفي تعامله مع الآخرين والمجتمع. وفي النهاية فإن الإنسان عند أرسطو حيوان سياسي يعيش في مجتمعات مع الآخرين لتحقيق الحياة السعيدة. و تحقيق سعادة الإنسان لا بد أن يتأثر بالبيئة الاجتماعية وبقوانين وعادات ومؤسسات المجتمع الذي يعيش فيه وينتني إليه.

#### الوسطية عند بعض الفلاسفة السلمين

تأثر الفلاسفة المسلمون بالفكر اليوناني، وبالأخص بفكر أرسطو والأفلاطونية المحدثة. وحاولوا التوفيق بين الفلسفة اليو نانية وبين الدين وأشكال الثقافة الإسلامية الأخرى، وركز أغلبهم على أخلاق الفضيلة كما فعل أرسطو. يتفق الفارابي مع أرسطو في نظرته إلى الوسطية، وفي كون الفضائل هيئات إنسانية وملكات متوسطة بين الإفراط والنقص. الفضائل صنفان: نطقية مثل الحكمة والعقل وجودة الفهم، وخلقية مثل العفة والشجاعة والسخاء والعدالة. ويرى الفارابي أن «الشرور تزال عن المدن إما بالفضائل التي تكمن في نفوس الناس، وإما بأن يصير وا ضابطين لأنفسهم». وفي الحالتين نكون أمام ممارسة الوسطية إما من خلال فضائل ترسخت في الشخصية نتيجة الاعتياد والمارسة، أو من خلال اعتماد الوسطية في تهذيب الانفعالات واختيار السلوك الأمثل. ويرى الفارابي أن العدل في أمور السّباسة هو القسمة العادلة للخيرات لجميع أهل الدينة، وحفظ تلك القسمة والإبقاء على عدالتها. و العدل بنطبق كذلك على التعامل بين الفرد و الآخرين .

أما ابن مسكويه فالعدل عنده مشتق من معنى المساواة ، وهي أشرف النسب. وهو يرى أن الشريعة أو ناموس الله هي التي ترسم التوسط والاعتدال في الأشياء، و يعتبرها ناموس النواميس وقدوتها. المتمسك بالشريعة يعمل بطبيعة الساواة، فيكتسب الغير والسعادة من وجوه العدالات لأن الشريعة لا تأمر إلا بالغير والفضيلة. كما يرى ، مقتبسا من أرسطو، أن العدالة توسط وتشمل الفضائل جميعا وليست جزءا من الفضيلة.

بمثل الإمام أبو حامد الغز الى نمو ذجا فذا للمفكر الإسلامي الذي جمع بين عناصر الثقافة الإسلامية والفلسفة اليونانية. وهو يتناول الأخلاق في مؤلفه «ميزان العمل»، فيرى أن السعادة غاية الجميع، وأن منالها لا يكون إلا بالعلم والعمل، وليس من عاقل إلا ويطلبها، وأول متطلبات السعادة معرفة الإنسان لنفسه، وعمله الجاد على إصلاحها بالمجاهدة ، «والمجاهدة معالجة للنفس بنز كيتها لتفضى إلى الفلاح ، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها». ومعرفة النفس ضرورة فهي، فضلاعن كونها السبيل إلى معرفة الآخرين، تشكل الوسيلة لمعرفة العالم والحقيقة. وجوانب النفس التي ينبغي تهذيبها هي قوة التفكير وقوة الشهوة وقوة الغضب . و تحصل العدالة عند انقباد القوتين الأخير تين إلى قوة الفكر والعقل ووقوعهما على الترتيب الواجب. بالعدالة تتم جميع الأمور، ولذلك قيل: بالعدل قامت السموات والأرض.

وتهذيب النفس يكون بتزكيتها، ونيل السعادة يكون بتركيزها وتكميلها باكتساب الفضائل. وتنحصر الفضائل في معنيين: جودة الذهن والتمييز بين طريق السعادة والشفاوة، وحسن الخلق. والعدل حالة لقوى النفس الثلاث في انتظامها على التناسب، وهو جملة الفضائل.

وينحو فخر الدين الرازي منحى مختلفا نوعا ما، فيرى أن من الحكمة الإلهية وجود الانسان بين الكائنات في المرتبة المتوسطة بين الملائكة والبهائم. فالإنسان عند الرازي له عقل وحكمة ، وإن اشتمل على الفساد بسبب الشهرة، فقد اشتمل أيضا على الشوق إلى الحق. وهو

يشترك مع الملائكة في إمكانية التسبيح وتمجيد الله، كما يمثلك مقام الشوق الذي لا يشترك فيه مع الملائكة ، التي لا يصح عليها الشوق أصلا. ويخالف الزازي في قوله هذا الرويا الوجودية الغرببة المتطلة في قول سارتر إن الإنسان شغف أو انفعال لا طائل منه.

من الملاحظ أن الرازي يفسر الآية الكريمة «إني جاعل في الأرض خليفة» أن الإنسان يشكل حلقة وصل ووسط بين الكاننات الأعلى والكاننات الأدنى، فيرفع بذلك من مقامها، ويهتم بخيرها والعناية بها.

يرى الدرازي أن وسطية الإنسان بين العالم المادي وحاجاته وبين عالم القدس والجلال يجعله يتأرجح بين هذين العالمين فينتقل بين الظلمات والنور وبين الألم واللذة.

ما سبق نجد أن آراء الفلاسفة الذين تناولناهم تنفق على أن الأخلاق تقوم على العدل الذي يتحدد من خلال وسطية بين الإفراط والتفريط تأخذ في الاعتبار طبيعة الإنسان وموقع الشخص وظروف الفعل، وغير ذلك من الملابسات، كما تسترشد بكتاب الله ورسوله وبتعاليم الشريعة. ويرى أغلبهم أن تهذيب النفس له الأولوية، وأن ذلك لا يقف عند حد تعامل الفرد مع ذاته ومع الأخرين، وإنما يتعدى ذلك إلى سياسة الدولة.

ونشاء لأخيرا كيف يمكن أن ننظر إلى الإنسان وإلى دوره في الكون؟ فقد خُلق الإنسان في أحسن تقويم قوي بإيمانه وعقله وإمكاناته وحسه الأخلاقي، لكنه خُلق ضعيفا هلوعا جزوعا يتعجل الأمور ويتبع هواه ولا يتفكر في آيات الله. استُخلف الإنسان في الأرض، ورضي بحمل الأمانة التي لم يجرؤ الأخرون على حملها وهو الضعيف أمام أهوائه. أين نحن اليوم من هذه الأمانة وهذه الوسطية؟ وهل سنكون يوما حديد بن بها؟

#### جلسة العمل الرابعة/ المائدة المستديرة

#### الاثنين ٢٠٠٥/٢/٢٨

# 💵 كيف نخاطب الإنسان المعاصر خطاباً وسطيًا

#### (ملخـــص)

#### الدكتور عبد الكبير العلوى المدغرى

شكر خاص لصاحب السمو الملكي الأمير العسن بن طلال لدعوته شخصيا لحضور المؤتمر، وإلى عالهل البحرين لاستضافته الدورة.

لكل عصر إنسانه المعاصر. وفي كل عصر خطاب كانت النخبة تتوجه به إلى الإنسان المعاصر لها. ولم تكن مخاطبة الإنسان الماصر في كل عصر من المصور عملية سهلة، بل محفوفة بالمتاعب، وتصطدم بعقليته الماضوية، وخلفيته الدينية والثقافية والنفسية، التي ترفض التغيير، وتستعصى على التجديد، وتتمسك بالماضي.

نجد عبر تاريخ الإنسانية أن المعاناة مع الإنسان المعاصر نتخذ صور التكذيب والاستهزاء والسخرية، وتصل إلى الضرب والسجن والتعذيب والقتل والعرق للمفكرين والعلماء والمصلحين من مختلف الملل والنحل، بمن فيهم الأنبياء عليهم السلام. فقد تحمل الأنبياء الآلام في سبيل تبليغ رسالة السماء إلى الإنسان ، وواجهوا الصدود والكفر والنكران، متحلين بالصبر والعزم والعغو والسماحة. وقد سجل القرآن الكريم تلك المعاناة في مسيرة الأنبياء تباعاً.

إن رجال الفكر اليوم، ومن خيرتهم نخبة يضمها منتدى الفكر العربي برئاسة مفكر نعتبره واسطة العقد هو سمو الأمير الحسن بن طلال، لن يجدوا الطريق معبداً سهلاً

وهم يتوجهون بالخطاب إلى الإنسان المعاصر ، على الرغم من تطور وسائل الإعلام، والتفتح الثقافي، واتساع دائرة حرية التعبير في وطننا العربي وعلى المستوى العالمي. وإنساننا المعاصر هو مادي، حداثي، يعاني من الفراغ الروحي، أناني، مفتون بعصر السرعة، يقدّس التكنولوجيا ويتعامل بالإنترنت، ويدين بالعولمة، وتؤثر فيه الدعاية الإعلامية، ويعتبر رجال الدين هم أو لئك الناس الذين يحتاج إليهم فقط في الزفاف والدفن. لقد أصبح مميزاً بمظهره وعقليته وطبعه، حتى لقد غدا جبلاً جديداً في كل بلد وقارة بالأوصاف نفسها. وهو يعانق الحياة، ولا يريد أن يكون هنالك شيء ممنوع، ويريد العيش كما يشاء، مما يخلق صعوبات كثيرة في وجه المصلحين ورجال الدعوة والمفكرين الذين يسعون لتقويم مسيرة هذا الإنسان وتوجيهه، لاسيما إذا كانت منطلقاتهم دبنية. فالإسلام عندنا عقيدة وشريعة يقوم على قواعد ثابية ، وهو ليس ثقافة عامة وآراء تتغير حسب الظروف وتساير الإنسان في تقلبات مزاجه.

يواجه الفطاب بجميع أنواعه، الإصلاحي والثوري والأيديولوجي والديني، صعوبات معينة في الوصول إلى وجدان الإنسان المعاصر وعقله. وتركز هذه المداخلة على الفطاب الديني الذي أصبح خطاب صحوة وثورة وتطرف، واقترن بالعنف والإرهاب، وأصبح يشغل العالم ويقض مضاجع الدول الكبرى، وترسم له الفطط

والاستراتيجيّات للحد من خطورته.

ظنَ المصلحون أن معوقات خطاب الإنسان المعاصر تكمن في شكل الخطاب، فحاولوا تطويره. ولم يترك رجال الدين وسيلة للوصول إلى عقل الإنسان المعاصر ووجدانه إلا سلكوها. وظهر الخطباء النجوم واستعملوا الفضائيات والمسرح والإنترنت، لكن الإعاقة ما زالت قائمة، وتكمن أساساً في مضامين الخطاب وطبيعته، والتعارض الموجود بينها وبين طبيعة الإنسان المعاصر. وفي اعتقادي أنه قبل التفكير في طبيعة الخطاب الديني من الناحية التقنية والبلاغية ، يجب أن نتساءل عن مضامين هذا الخطاب، الذي هو خطاب تراثى يستمد مضامينه من الكتب السماوية وكلام الأنبياء، يُحيى القيم والأخلاق ويبعثها، إلا أن مضامينه أصبحت تتعارض تماماً مع ما يفكر به ويعيشه الإنسان المعاصر. ولا شك أن هذا جعل الخطاب الديني يتقهقر ويفقد تأثيره، وأدى إلى تهميش الدين وتحييده في حياة الفرد والحياة العامة. وبقى الخطاب الديني المنطرف. فلما وجد نفسه مرفوضا، لجأ إلى العنف والإرهاب.

نعن لا نستطيع تغيير الكثير في خطابنا الديني كونه يقوم على قواعد ومبادئ محددة تتعارض مع الحضارة الكونية التي يريدها الإنسان المعاصر. فالمواثيق الدولية المحديثة، وكذلك الأفراد، يرون فصل الدين عن الدولة، ويعتبرون الدين شأناً شخصياً يعكن للفرد تغييره أو الفروج منه إلى الإلحاد متى شاء، والدولة لا دين لها. وهذا يتعارض مع ما وضع من أحكام للردة في الديانات السماوية.

نعم، نحن مع التجديد والاجتهاد في فهم النصوص الدينية وقضايا العصر وحاجيات الإنسان المعاصر ، لكننا لا يمكن أن نفرغ الفطاب الديني من مضامينه الربانية

وأحكامه السماوية. وقد نكون نحن السلمين قد أخطأنا في تقديم الشريعة الناس والمفكرين الغربيين، ولا ننكر أننا صور ناها لهم بشكل مخيف، فيه قطع يد السارق، والرجم، وقطع الرؤوس، مع أن الشريعة في حقيقتها سمحة وفيها طاقة قوية من الرحمة والإحسان واللطف. فالسارق لا تقطع يده في نظام تسوده المحدالة الاجتماعية، وتتوفر فيه للإنسان ضرورات العيش الكريم، وترعى الدولة فيه المفتراء والساكين. ففي هذا النظام لن يمذ المحتاج يده ليسرق. والإسلام جاء لإقامة هذا النظام لن يمذ والإسلام شريعة تحرم العدوان والظام، وتلزم أتباعها بالسلام والتسامح والتعاون البشري، وتغرس الرحمة في النفوس، وتحبطها بأحكام إلزامية.

إن الإنسان المعاصر ليس ضد الدين بطبيعته ، فهناك طبقة في قمة المعاصرة والحداثة، وقمة الإيمان والتشبع بالقيم الدينية. إذاً، كيف نتفلب على هذه الإعاقة؟ وكيف نخاطب الإنسان المعاصر؟

يجب أن نعيد إلى الغطاب الديني حكمة العلم، وبصيرة الفكر، وسلطان المعرفة. وهذا لا يتحقق إلا بالتفكير في تكوين رجل الدين القادر على مخاطبة الإنسان المعاصر، وخلق موسسات دينية متعددة المكونات يكون فيها علماء دين ومفكرون ورجال سياسة واقتصاد وإعلام وقون وآداب، ويكون هدفها مخاطبة الإنسان المعاصر خطاباً دينياً عقلانياً علمياً بجمع بين الدين ومتطلبات العصر. والإنسان المعاصر يرفض التطرف الديني والعنف والإرهاب، لاسبعا إذا وقع باسم الدين والديانات السماوية تشترك في خطاب ديني واحد يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده، والإيمان بأنبيائه ورسله. لهذا بجب التعاون مع علماء الديانات الثلاث من أجل لهذا بجب التعاون مع علماء الديانات الثلاث من أجل إلتاج خطاب ديني واحد، خطاب المحبة بين البشر، والتقارب والتعايش بسلام، والأخلاق والغضيلة،

وتكريم الإنسان، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والعلم والمعرفة والتنمية والحفاظ على البيئة وعلى المسحة، وطلب الطيبات وترك الخيائث، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباختصار خطاب الوسطية، لأن الوسطية هي الخطاب المتوازن، هي خطاب الحكمة والعثل الجامع بين الدين والعلم والمدنية. والوسطية هي وحدها الخطاب المكن توجيهه إلى الإنسان المعاصر لأنها توفق بين مضامين الدين

وحاجات الإنسان المعاصر وظروفه.

وهذا ما أدركه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال بثاقب فكره من خلال تجربته الغنية ومعاناته لهموم الأمة والإنسان على المستوى الكوني على مدى العقود، فأصبح يركز على الوسطية في محاضراته وخطبه وكتاباته، وأبي إلا أن يجعل موضوع هذه الندوة «الوسطية بين التنظير والتطبية».

## 🕡 حــــؤل الوسطيّة

## الدكتورعبد الملك منصور

لعله يصح القول إن بداية الدعوة إلى الوسطية نعود إلى عصور قديمة، وربعا تزامنت تلك البداية مع بدء الرجود البشري. فإضافة إلى ما تضمنته الرسالات السمارية من تعاليم و إرشادات تكرس الوسطية، انتشرت في الشرق منذ القرن السادس قبل الميلاد تقريبا دعوة بوذا التي تمحورت حول وسطية «الطريق ذي الثماني شعب» تمحورت حول وسطية «الطريق ذي الثماني شعب» المنوب اشتهرت، خاصة في عهد فلاسفة الإغريق، مقولة إن الفضيلة وسط بين رذيلتين.

وفي التاريخ المعاصر ، انتشرت الدعوة إلى الوسطية في الغرب – الأوروبي خاصة – تقريبا منذ القرن الثامن عشر الذي نشطت فيه بعض الاتجاهات و الجماعات الدينية والسياسية التي تتبنى و تدعو إلى الوسطية.

وييدو أن الدعوة إلى الوسطية بدأت تكتسب زخما في الوطن العربي والعالم الإسلامي عموما مؤخرا جدا. فمع انساع النشاط التطرفي/ الإرهابي و ما رافقته من جهود

محلية و دولية ذات صلة، تنامت الدعوة إلى الوسطية ضمن الدعوة إلى مفاهيم أخرى وثيقة الصلة، كمفاهيم الحوار بين الثقافات والأديان والتسامح وثقافة السلم كما تواصلت الدعوة إلى بعض المفاهيم التي تتردد منذ ما بعد فترة الاستعمار، ومنها مفاهيم الإصلاح والديمقراطية والحداثة والطمانية والمقلانية و الأسلمة.

من الناحية اللغوية، تعثل الوسطية المصدر الصناعي للفظ 
وسط الذي تورد له المعاجم اللغوية معاني عدّة، ربما يمكن 
إجمال أوسعها انتشارا واستخداما في معنيين رئيسيين، هما 
معنى حيين»، أي بين شيئين أو حالتين أو اكثر، أو بين 
طرفي أو أطراف النسيء ذاته؛ ومعنى «المقيار أو 
الأفضل». ومع أن المعنى الأول - أي بين - هو أساسا 
معنى ظرفي بحت، إلا أنه يميل في الاستخدام العام إلى 
اكتساب ظلال قيمية توجي بأفضلية ما في الوسط أو ما هو 
وسط. ومع ذلك ليس نادرا لغويا استخدام لفظ وسط 
ومشقاته من دون تضمينه إيحاءات قيمية وأحيانا على نحو 
ومشقاته من دون تضمينه إيحاءات قيمية وأحيانا على نحو 
ومشقية قيمة الأفضلية وقد يوجي بعكسها. أما المني الثاني-

أي الخيار و الأفضلية - فمن الواضح انه معنى معياري قيمي.

ولا يخفى أن للاستخدام الاصطلاحي للفظ الوسطية في الوطن العربي والعالم الإسلامي مقاهم متعددة ومثباينة. بين أن الثالم في الأدبيات العاصرة ذات الصلة بنيد أن تلك المقاهم تداور أن تلك المقاهمية محد أدنى من المضمون المشترك لتتباين بعده سعة واتساعا، بحيث يتضمن المقهرم الأوسع المقهرم الأقل سعة وعلى نحو يمكن معه النظر إلى تلك المقاهميم و كأنها دوائر متراكزة (تشترك في مركز واحد) ولكنها تتباين اتساعا و اتكماشا أو ضيقا، مع تباين أو مساحاته، و في المقاهم النظر إلى الوطار أقطارها، لتمكن أقدار التابيان أو مساحاته، و في المقاهم النظرة لها.

و يتمثل الضمون المشترك الذي تتوافر عليه سائر المفاهيم الاصطلاحية التداولة للوسطية - و تعلله الدائرة الصحفري/الداخلية- في الوسطية الدينية السياسي، ولمل هذا المغنى، الذي يعد الأكثر شيوعا، هو أقرب مفاهيم الوسطية إلى المغنى اللغوي الظرفي - أي بين الفظ وسط، ولا إلى المغنى اللغوي الظرفي - أي بين الفظ وسط، ولا يقت في ذلك تركيز الاستقدام الشائع للوسطية بهذا المفيود على لزوم الابتعاد عن طرف واحد، هو طرف التشديد على لزوم الابتعاد عن طرف واحد، هو طرف التشدو والغزه دون إشارة تذكر إلى اقتضاء الوسطية الابتعاد والتغريط (في الالترامات و المبادئ المسياسية و الدينية)؛ أيضا عن الطرف الملامياتات والمبادئ المهامية و الدينية)؛ الرواح الماسر لهذا المتركز عند الأخذ بالحسيان بما احاطة الرواح الماسر لهذا المفهوم من ظروف تفسر، وإن كانت الانعفي صوابه.

ولعل أوسع مفهوم للوسطية - و تمثله الدائرة الكبرى/ الخارجية - هو ذاك الذي يعتبر الوسطية مرجعية أر قيمة عليا و معياراً حاكماً يتعين الاحتكام إليه في تحديد الأنسب أو الأصح قولا وفكرا وفقها وموقفا ووضعا وخلقا وسلوكا عصليا . و من الواضح أن هذا المفهوم يصور الوسطية و ينصبها منهجا شاملا للعياة.

وكما سبقت الإشارة، توجد بين الفهومين المذكورين مفاهيم عدة للوسطية تتقاوت مضامينها قربا و بعدا من مضموني هذين المفهومين.

وتنباين وجهات النظر في ما يتعلق بتقييم المفاهيم المطروحة للوسطية، فشأنه شأن التباين حول تحديد مقاهيم الوسطية، يعض التباين في تقييم المقاهيم المطروحة للوسطية بعض الصعوبات والإشكاليات ذاتها التي يواجهها عادة تحديد مقاهيم الرموز الاصحالاحية الشائعة وتقييمها، و هذه المرضوعية، يعود بعض هذه الأخيرة إلى أسباب مثل المرضوعية، يعود بعض هذه الأخيرة إلى أسباب مثل المرضوعية، يعود بعض هذه الأخيرة إلى أسباب مثل محدولة البعض توظيف المقاهيم الاصطلاحية وتشكيلها بما معينة، إدراكا منهم لأهمية الصطلحات وخطورتها في مينة، إدراكا منهم لأهمية الصطلحات وخطورتها في الصطاحات وخطورتها في المساب المثل المسابق و ثم توجيه السلوك البشري ضمينا الغائير في تشكيل الوعي ليس من العدير ملاحظة ما أفضت إليه مثل هذه الأسباب غير المقادنية إلى ظهور ما يشبه أن يكون حرب مصطلحات.

و يفيد الاطلاع على مجمل ما هو مطروح من مفاهيم للوسطية وتقييمات لها أن ما تمس إليه الحاجة أكثر، ربما ليس هو تقديم تقييم آخر لفاهيم الوسطية أو تقييماتها، أو إضافة مفهوم آخر للوسطية إلى مفاهيمها الطروحة، بقدر ما هو محاولة بلورة الأسس العامة التي من شأن الاتفاق عليها الإسهام في تحقيق فهم وتقييم أفضل للمفاهيم المطروحة، بهدف الوصول إلى مفهوم/ مفاهيم أقل اختلالا وأدنى ليسا و تلبيسا. و نحسب أن من أهم تلك الأسس:

مضرورة التمييز بين مفهوم الوسطية كمصطلح علمي
 يصلح أداة إنتاج معرفي وأداة تحليل علمي، وبين مفهوم
 الوسطية كمبدأ أو شعار دعوي أيديولوجي يرفعه و يدعو
 إليه البعض، ادعاء أو صدقاً؛ و يواجهه البعض، عن حسن
 نية أو لغرض في أنفسهم، بشمار أو بآخر يز عمون

أولويته. و تعود هذه الضرورة - ضرورة التميز -إلى تعذر الجمع ببنهما جمعا سليما. فالوسطية كمصطلح علمي، خاصة إذا أمكن إبعاد عملية الاصطلاح عن معاولات التوظيف الأيديولوجي أو المصلحي، يمكن نحقق قدر من التواضع والانفاق إزاءه بما يكفي لجعلها أداة معرفية مفيدة . أما الوسطية كمبدأ أو شعار فلا يمكن إن يكون مفهومه إلا مفهوما أيديولوجيا تشيريا بحقا وإقصائها بطبيعته، إذ يختلف الناس إزاءه ليس فقط بقدر والمتقدات أيديولوجياتهم و معتقداتهم العامة بل مصالحها أحيان وإنما أيضا بلقدر تشظي تلك الأيديولوجيات أحيان وبم شعار الوسطية نفسها إلى مصدر آخر من مصادر التشظي؛ مما ينتج عنه ما يشبه دائرة خبيئة تتوالد

ه في مفهرمها أو استخدامها الاصطلاحي، تعد الوسطية أساسا مصطلحا وضعيا، وليس تعريفا أو مصطلحا شرعيا أوعرفيا. فالمقصود من الوسطية هنا ليس دلالتها المعجمية و لعلها – وفقاً للمعاجم اللغوية العربية الموروثة – ليس لفظ معجميا؛ كما أن الوسطية لا تعد رمزا شرعبا بل لم يستخدم البيان الشرعي – حسب اطلاعنا – هذا الاشتقاق الصناعي، أي الوسطية؛ وإن كان استخدم بعض مشتقات لفظ وسط.

وإذا ما ترجح أن مفهرمَ الوسطية الأولى بالنظر والبحث هو مفهومها الاصطلاحي، وليس مفهومها الايديولوجي، وأن الوسطية كمصطلح تعد مصطلحا وضعيا وليس تعريفا، فيمكن التذكير بالآتي:

ه إن دلالة أي مصطلح و ضعي هي ما يتم التواضع على اعتباره دلالة له. وليس من غير الطبيعي أن يتم طرح دلالات أو مقاهيم مختلفة لمصطلح ما. بيد أن من ضرورات الإصطلاح الوضعي ومتطلباته أن يتم التوافق أو الإتقاق على دلالة معينة ليصبح المصطلح مصطلحا مشتركا بين فئة من الناس أو عاما بين الناس كلهم. و تعود

هذه الضرورة إلى أنه، من دون التوافق أو الاتفاق عليه، قد لا يغي المسطلح بالهدف منه؛ إذ يتضاءل مغزاه التداولي أو الغطابي و تتل فائدته المعرفية.

ه لا معنى للحكم على دلالة / مفهوم أي مصطلع و ضعي بالخطأ أو الصواب؛ ذلك أنه على النقوض من التعريف، ليس للمصطلح الوضعي دلالة مر جعية لاز مة يحقق مرجعية دلالة أي مصطلح وضعي هي الاتفاق. وققط بعد الاتفاق عليه يصبخ للمصطلح الوضعي، دلالة ملزمة بمقتضى الاصطلح الوضعي، دلالة ملزمة وإن كانت غير قابلة لاحكام الخطأ والصواب، تقبل التقييم وقفًا لمعايير الاصطلاح الوضعي، كمعيار الوضوح ومعيار الاذائية المعرفية الوضعي، ومعيار الوضوح ومعيار المضرورة و معيار الأواتية المعرفية.

و الأصل في الاصطلاحات الوضعية أن تقتصر على بيان المفهوم أو المعنى الخاص الذي تم التواضع عليه للمصطلح، من دون تجاوز ذلك إلى اصدار أحكام قيمية تعدمه شرعا أو قانونا أو عرفا أو أخلاقيا. فالاصطلاح والحكم عمليتان مختلفتان ترتيبا و تكوينا وموضوعا. فترتيبا، لا بدأن يسبق الاصطلاح الحكم؛ لأنه لا حكم إلا لإنشاء المفهوم الاصطلاح الحكم؛ لأنه لا حكم إلا لإنشاء المفهوم الاصطلاح يالوضعي مجرد الاتفاق عليه وأساسه الإرادة؛ أما الحكم عليه فلا يكفل صحته مجرد الاتفاق عليه وسبيله الاستنباط العقلي. وموضوعا، يعنى الاصطلاح بدلالة أو معنى المصطلح؛ في حين يستهدف الحكم دلولات المصطلح؛ في حين يستهدف الحكم مدلولات المصطلح، في حين يستهدف الحكم مدلولات المصطلح، المصطلح، في حين يستهدف

وإذا تم إقرار الأسس العامة السابقة، فان مما ينبني عليها في ما يتعلق بمفهوم مصطلح الومطية:

 ان ما يهم أكثر بخصوص مفهوم الوسطية (كمصطلح وضعي) ليس هو مضمونه، دلالة أو رمزا، بقدر ما هو استيفاء المفهوم، دلالة ورمزا، لمعايير الاصطلاح والقبول به اتفاقا أو تواقفا. ولعل من الواضح أن ذلك لا يعني إغفال المضمون أو نفي أهميته مطلقاً، أو لزوم قبول أي مفهوم للوسطية، بقدر ما يعني أنه ليس هناك مفهوم واحد ملزم للوسطية، وأن من المكن أن يغي أكثر من مفهوم بمعايير الاصطلاح.

- متى ما تم الاصطلاح على مفهوم معين أو دلالة معينة للوسطية فلا معنى لمحاولة الحكم على تلك الدلالة بالغطأ أو الصواب؛ ذلك أنه - حتى الآن - ليس لفهوم الوسطية دلالة مرجعية لازمة يحقق التطابق معها الصواب و ينتج عن الانحراف عنها الغطأ؛ بل إن مرجعية دلالة مفهوم الوسطية - مثل دلالة أي مصطلح وضعى - هي الاتفاق واستيفاء معايير الاصطلاح.

- كل مفهوم الرسطية (كمصطلح وضعي) ينص على حكم قيمي معين للوسطية استصانا أو استقباها، يخل بأسس الاصطلاح العلمي وأغراضه، من هنا فإنه ليس صوابا في ما نقدر - عبل اليعمن إلى تأسيس مفهوم مصطلح الوسطية على المغني النفوية أو المعاربة للفظ وعط مثل معنى الخيار والأفضلية، أو معنى ما بين الجيد و الرديء. و ليس المغني بعدم الاستصواب هنا نفي أي من هذه القيم عن الوسطية أو إثباتها لها؛ لكن المعنى به هم مراعاة ضرورة النصليات والحصلاح والحكم ومراعاة لزوم التعييز بين الوسطية كمصطلح علمي والوسطية كمتعار و ليس بخفان أن من شأن تأسيس مفهوم الوسطية على أي من نلك أن من شأن تأسيس مفهوم الوسطية على أي من نلك شمار دعوى اليديولوجي قليل القيمة العلمية أن يحول الوسطية من مصطلح علمي الى

- لا يبدو ترجها موفقا محاولة البعض نقض أو رفض ما يطرح من مقاهم أو دلالات الوسطية (كمصطلح)، استنادا إلى نصوص البيان الشرعي قرأنا أو حديثا. فالامسطلاح الوضعي بعد من العفو أو المباح، وأساسه الإرادة والانفاق وحد علمنا - لا ينص البيان الشرعي على مفهوم معين لفظ الوسطية؛ بل إنه، كما سبئت الإشارة، لم يستخدم لفظ الوسطية تحديدا. ولا يعنى ذلك القول أنه ليس للشرع

دخل بمصطلح الوسطية، ليس فقط لان الشرع دخلاً بما هو عنو أو مباح، وإنما أيضا لان الشرع يتضمن موجهات عامة للاصطلاح الوضعي. ومن تلك الموجهات ما يتعلق بالهدف من الاصطلاح، مثل ضرورة أن لا يكون الهدف منه التشويش على المفاهيم أو الاصطلاحات الشرعية بطريقة أو أخرى؛ ومنها ما يتعلق بالدلالة، مثل عدم جواز ومنها ما يتعلق بالرمز، مثل عدم جواز وضع رموز سلبية لمضامين شرعية. و من الواضح إن مما لا يتفق مع روح الشرع، ولا مع الأصالة الحضارية، اختيار رموز أعجمة / غير عربية لمصطلحاتنا أو استعارة المصطلحات الأجنبية، خاصة ذات الأبعاد الاجتماعية و الفكرية، دونها ضرورة و تمييز في ضوء مرجعيتنا الحضارية.

إن الشرع الإسلامي، وإن كان لا ينص على مفهوم واحد ملزم الوسطية، إلا أنّه من الموكد أن الشرع أيا كان المفهوم الذي قد يتم الإصطلاح عليه للوسطية لا يخلو من حكم ينطبق على مدلولاته، إباحة أو حلا أو ندبا او كراهة أو تحريما. و لعل من الواضح أنه ليس بالضرورة أن يكون الحكم الشرعي مؤسسا على وسطية تلك المدلولات.

وعموما، صحيح أن استحسان الشرع الإسلامي للوسطية لا يقتصر على معناها المناهض التشدد و الغلو و - في الوقت نفسه - اللامبالاة والتفريط الديني أو السياسي، و إنما يتجاوز ذلك إلى مضامينه التي تؤسس لاستتباط الوسطية قاعدة شرعية معتبرة في تحديد الخيار المشروع، قولا و فكرا و سلوكا عمليا، في بعض ما سكت عنه أو أمر به و لم يبينه. بيد أن ذلك لا يتيح أو يجيز الجل الشائع إلى نصب الوسطية مرجمية عليا، لأن الشرع الإسلامي وإن كان قد شرع الوسطية و أمر بها في أمور - فإنه لم يشرعها/ يستحسنها في أمور أخرى، وإن كان قد تضمن ما يغيد لاستنتاج أن الوسطية قاعدة معتبرة مع أنها ليست القاعدة بلزهنا الشرع الإسلامي، بالوسوطية، حتى بعمني الشرع. بل لم بلزهنا الشرع الإسلامي بالوسطية، حتى بعمني الخيار بلزهنا الشرع الإسلامي بالوسطية، حتى بعمني الخيار

والأفضل في كل شأن. و ليس بخاف أن الندب إلى الوسطية، بمعنى الخيار والأفضل، لا يخلو أحيانا من الندب عن الوسطية بمعنى البينية. ولعل المعنى اللغوى والتقييم العرفي للوسطية يدعمان موقف الشرع من الوسطية.

وليس نقضا، وإنما تأكيدا لما تمهد عن إقرار الوسطية في الإسلام، يمكن الإشارة بإيجاز إلى أن الحديث الشائع عن وسطية الإسلام بين المسيحية و اليهودية - كما ورد في تراثنا الإسلامي ودرج الخطاب الديني المعاصر على الاقتباس منه تكرارا، مع رفده بالحديث على منواله عن وسطية الإسلام بين الرأسمالية والماركسية، أو وسطية الحضارة الإسلامية بين الحضارة اليونانية والحضارة الغربية، أو . . . إلخ - هو حديث يخطئ المقارنة حينا و تشوبه الانتقائية حينا آخر و لا ينقصه الانحراف عن ذات الوسطية أحيانا. و لا يسع المقام تفصيل القول في ذلك بيانا و استشهادا.

وإذا كان - في ما يبدو لنا - الهدف الأساسي لدعوة الوسطية عند كثيرين هو محاربة التشدد والغلو الديني و السياسي في معاملة الآخر ، خاصة غير المسلم، فإن مما

يتعين الأخذ به في الاعتبار ضرورة الاحتراز من أن يفضى التركيز المبالغ فيه على الوسطية في معاملة الآخر إلى التشويش على حقيقة أن ما يندب إليه الشرع الإسلامي في معاملة الآخر، مسلما كان أو غير مسلم، ليس هو الوسطية أو على الأقل ليس الوسطية حصرا، بقدر ما هو الإحسان قو لا ﴿ وقُولُوا للنَّاسِ حُسننا ﴾ وعملا ﴿إِدْفَعُ بِالتِي هِي أَحسن ﴾ بل أن الشرع الإسلامي يندب أتباعه إلى الإحسان في المعاملة، ليس مع الآخر من البشر فقط، وإنما مع الآخر حتى من غير البشر (فأحسنوا الذَّبِح). وإذا كان المرغوب في معاملة الآخر هو الإحسان والإيثار، فان محاولة توسيع مفهوم الوسطية في معاملة الآخر، ليعني - في الوقت ذاته والاستعمال نفسه -الإحسان والإيثار إضافة إلى "البينية"، لا تخلو من تكلُّف لغوى و تعسف مفهومي واختزال معيب للمبادئ والقيم دونما ضرورة معتبرة.

و أخيراً، أحسب أن من الوسطية الوسطية في مفهوم الوسطية كمصطلح وفي الدعوة إليها كشعار أو مبدأ. وليس من الوسطية الإفراط أو التفريط في الوسطية كمصطلح أو في الوسطية كشعار أو ادعاء احتكارها دون الآخرين.

## الأستاذ عدنان أبو عودة

دخلنا هذه القاعة قبل يو مين لنتحاور تحت لافتة «الوسطية بين النظرية والتطبيق»، وهي عبارة توحي بالتردد والمراوحة. وكان من الطبيعي أن يطمع ، أو يأمل، كل واحد منا أن نخرج من القاعة بعد استكمال الحوار لتغيير اللافتة لتصبح: «الوسطية من النظرية إلى التطبيق». فنعلن بذلك أننا انتهينا من الجانب النظري، ووضعنا أرجلنا على بداية الطريق نحو التطبيق لنعقد ندوة أخرى حول أساليب التطبيق وطرقه.

لقد قرأنا أوراقاً تعليمية قيمة، واستمعنا إلى تعليقات متنورة، وتعلمنا منها الكثير، وتمتعنا بها، وكانت في معظمها عن البعد النظري المتعلق بالوسطية. وهنا أود أن أوافق على الملاحظة المتبصرة التي قدمها الدكتور على محافظة حول عدم تقسيم الموضوع الكبير إلى محاور، الأمر الذي عرّضنا إلى قدر من الارتباك والتشويش. ولأن مشاركتي مع السيدات والزملاء المشاركين في هذه الورشة جاءت متأخرة، فقد أقنعت نفسى بأمرين: الأول: أن أجرى محاولة أخيرة لإزالة أكبر قدر من التشويش عن نفسى، وأشاطركم بها لعلني أكون عوناً لمن تشوش مثلى.

والثاني: أن ألملم الموضوع بالقدر المكن. وهذه هي مداخلتي.

تار بخباً ، و حسب ذاكر تي التي أخذ بعلوها الصدأ ، أعتقد أن إثار ة «الوسطية» من جديد كمفهو م و قعت قبل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بكثير في أحد اجتماعات مؤسسة آل البيت في عَمَّان. وكان سمو رئيس المنتدى الأمير الحسن هو الذي أثارها. وقد أخذ الموضوع حينئذ بتقبل و حماس .

ثم كان الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بتداعياته. وكان من نتائجه السريعة أن وضع الإسلام وبعض الدول العربية والإسلامية في موضع الشبهة. وما لبثت أن تحولت الشبهة إلى اتهام وعمل مسلح كانت ساحته

وفي هذه الأجواء، وجدت الحكومات نفسها في موقع دفاعي لتبرئ نفسها من مسؤوليتها عما حدث، كما وجد المثقفون من خارج الدوائر الرسمية أن الإسلام نفسه هو التهم، وأن من واجبهم الدفاع عنه. وبشكل عفوى وغير منسق، انبرت الحكومات للدفاع، وكذلك المثقفون: الحكومات للدفاع عن نفسها، والمثقفون للدفاع عن دينهم. ولجأ الإئنان معا إلى «الوسطية» يتشبثون بها أداة رئيسية للدفاع.

إذاً، انتقلت الوسطية من أداة للتحوط إلى أداة للدفاع الفكرى المباشر. ولم يتجاوز الجانب العملي في الحالين حتى الآن أمرين اثنين: الأول طوعي، وتمثل في الكتابة عن الوسطية والتحدث عنها في أجهزة الإعلام

والندوات؛ والثاني رسمي، وتمثل بالشروع في تعديل مناهج التربية.

وفي خضم الهجمة المكثفة وارتباك الدفاعات، استخدم مصطلح الوسطية ليعنى أشياء كثيرة. فالبعض استخدمه كأيديو لوجية، والبعض الآخر فهمه فضيلة ملازمة لأمة بعينها، وآخرون رأوا فيه منهجا في التعامل مع الآخرين. وقد عقدنا ندوتنا هذه، ومنا من جاء إليها وهو يحمل واحدا، على الأقل، من هذه المفاهيم، وأنا شخصياً واحد منهم.

لقد حاولت أن أدلى بدلوي في تعريف الوسطية، ضامناً أجراً وطامعاً بأجرين. والاحظت أن كل من بتحدث عنها ينطلق من الآبة الكريمة: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾. وسمحت لنفسى (واعذروني في ذلك) أن أنطلق في مغامرة تفسيرية بعد أن اطلعت على تفسير الآية الكريمة في عدد من كتب التفسير. ووجدت أن الاختلاف في التفسير صادر عن اختلاف في تفسير كلمتين اثنتين تعتبران مفتاح فهم الآية الكريمة: الكلمة الأولى «وسطا»، والثانية «شهيدا». وقبل أن أشاطركم رأيي، أجد من الضروري أن أوضح أمرا لا يتعلق بمعنى الكلمات، بل بتركيب الجملة، وهو أن الوسطية فيها ليست لذاتها، بل لتحقيق مقصد، حيث تقول: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداله.

قاموس العرب المحيط لابن منظور، وهو القاموس الذي رجعت إليه، يفرق بين وسط بفتح السين، ووسط بتسكينها. فمعنى وسط هو معدل، ومعنى وسط هو بين. ومعتدل من الجذر عدل، ومنها تشتق كلمة عدل، ليس مصدراً فقط، بل أيضاً بمعنى الصفة، إذ نقول

شاهد عدل، مثلاً. أما الكلمة الثانية فهي شهيد، ولا تعني شاهد. فجمع شهيد شهداء، بينما جمع شاهد شهود. وحينما انتقات الآية من ذكر الجمع ﴿شهداء على الناس﴾ إلى المفرد ﴿ويكون الرسول عليكم شهيدًا ﴾، انتفى معنى الشاهد وأي تفسير للآبة ببني على مفهوم الشاهد. ولكن ما هو الشهيد؟ الشهيد في الآية لا يعني الشهيد الذي يقتل أثناء الجهاد. هنالك معنى آخر للشهيد في لسان العرب المحيط، وهو النبي أو المبيّن، كما ير د في الآية الكريمة: ﴿ونزعنا من كل أمة شهيدا ﴾ ، أي نبيا يبين لهم طريق الحق والصواب. وأنا أميل لهذا التفسير بناء على حقيقتين: الأولى، أن الآية الكريمة تدعو إلى العمل، وهو الدعوة. فهي آبة وظيفية وليست عقدية، أو هي، كما في التعبير السياسي، فقرة عاملة Operative . والثانية، أن الدين الإسلامي عالمي، وهو دين تبشيري ليس لأمة بذاتها، بل لكل الأمم ولكل الناس. ولأنه دعوى أو تبشيري، فيحتاج إلى دعاة. وحتى ينجح الداعية لا بدأن يكون عدلاً عالماً بالموضوع وبالسبيل إليه، فلا يتحيز لطرف ضد الآخر، أو لاتجاه دون الآخر، على حساب الحق والصواب، الأمر الذي يجعل الآخرين يحتكمون إليه، أو يرجعون إليه فيما يواجهونه من مشكلات أو مآزق في حياتهم، أو في حالة الاختصام والنزاع، تماماً كما هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبين للناس وللمؤمنين طريق الحق والصواب. وبهذا المعنى يكون السلمون مرجعية موثوقة، مثلما أن الرسول هو مرجعيتهم. ويمكن التوسع بهذا المعنى فنقول: إن المرجعية لا غنى للناس عنها في حياتهم، ولاغنى لها عن الناس لأن من واجبها أن تكون في تواصل معهم كي تتعرف على مشكلاتهم وعلى المتغيرات في الحياة، فتقدم خدماتها لهم لوجه الله والحق. ويمكن أن نذهب أبعد من ذلك فنقول: إنه حتى يقدم السلمون للناس خدمتهم بصفتهم مرجعية، بجب ألا يعزلوا أنفسهم عنهم ولا

يستعدوهم وهم يحملون إليهم دعوة الحق والفير كيلا يصبحوا طرف خصومة ونزاع فيفقدوا مكانتهم التي اختار هم الله سبحانه لها. ويمكن كذلك التوسع بهذا المعنى فنقول في حياتنا المعاصرة، ونحن نواجه مشكلات التفاعل والتنمية والتطور مع العالم: إن مفهوم الوسطية منهجاً ومقاربة يفترض الحوار والتعددية وحرية التعبير والاعتراف بالأخر، وجميعها مرتكزات لمفهوم الديمقراطية.

إذاً، الوسطية لا علاقة لها بمكان الإنسان أو منزلته بين السماء والأرض، وبين الملائكة والعيوان، إلخ. من البينيات. فوسط، ابتداء، ليست ظرف مكان، بل صفة تعني الاعتدال، والآية الكريمة تحث على تبني منهج، وتدعو إليه، والآتوقف عند وصفه. والسؤال هو: كيف نوظف الوسطية دفاعاً عن الإسلام والمسلمين أولاً، كما يفرض واقع الحال علينا هذه الأيام؟ ثم كيف نجط هذا المنهج ميزة ملازمة لنا في سلوكنا الفردي والجماعي؟

إن الدراسات التي قدمت لنا في هذه الندوة ذات فائدة بطرحها على الأغر المحاور أو المغتري أو المعادي، لكنها غير كافية، إذ إنها تعتاج إلى تجلبات سلوكية خارج إطار مفهوم الضعف والاستكانة، وهي مفيدة أيضا لأنها تذكرنا، أو تبعث فينا، المسحوة بأن في تراثنا من الفكر ما يمكننا تحويله إلى أسلوب عمل نتبناه في تعاملنا مع بعضنا ومع الآخر، سواء على الصعيد الفردي أو الجمعي، أي المحكومي.

وأخيراً ، وليس آخراً ، إن حقيقة بحوثنا المهوم الوسطية للدفاع عن أنضنا وديننا هي اعتراف ضمني بإيماننا بحوار الحضارات. فكيف ننشئ هذه العادة؟ ليس بالتبثير بها، بل بممارستها والاقتداء بمن يجسدها.

# الوسطية كمفهوم قرآني (ملخصص)

## الدكتورة وجيهة صادق البحارنة

لا يوجد في التاريخ العربي والإسلامي تصالح على مصطلح «وسطية»، بل وجد جلباب يدعى «وسطية» اسئل حديثا من القرآن الكريم، ثم صار يتسع للأفكار والتنظيرات المختلفة، وتفاعلها المؤلم مع أزمات الأمة. فالمفئة المراضية (للغرب) أخذت الوسطية بمعنى الملائمة والموافقة والمتكيفة والمتغلبة (المعتدلة بالمعنى السياسي)، والمصادمة (الغرب) فهمت الوسطية بمعنى الملامنحرفة التي لاتحيد عن المصراط، والمحافظة والثابئة على الطريقة المثلى، لا شرقية ولا غربية! مدالا يناسب مزاجه و خطه، ولم تُجد عملية حسم مدلولا يناسب مزاجه و خطه، ولم تُجد عملية حسم المغيوم لصالح أي فريق في حلحة المواقف وما ثبتت

هل الوسطية (المُفترَعة) تستنكر الإرهاب؟ وتشجب فتاوى الكره والقتل؟ وتحارب مصادرة الحريات؟ وترفض صراح الحضارات والأديان؟ الحقيقة أن الدين الرباني الصحيح يفعل ذلك.

إن اللغة تحتمل هذا التوصيف للوسطية، لكن لا علاقة لكل ذلك بالوسطية القرآنية. فالقرآن الحكيم الذي حدد معالم الإسلام جاء على خط تكامل الرسالات تحفظ إنسانية الإنسان ليصون سلمه وسلامه مع زبه ومع الكون ومع الكون ومع الطبيعة ومع بعضه البعض. الذين استقرأوا سمات الإسلام الحنيف وجدوا فيه المحدل والقوة والعزة والحث على مكارم الأخلاق

التي يتوسط كل خلق فيها بين طرفين مذمومين من إفراط وتغريط، بل إنه يدعو للنوسط والتوازن في الأمور جميعاً، ويستوعب المادة والروح، والفردية والجماعية. ولهذا نحن لسنا بحاجة إلى (جلباب الوسطية) لننهي به مشكلاتنا، لكننا بحاجة ماسة إلى مراجعة مصادرنا المعرفية وإعادة اكتشاف مداليل نصوصها بنقائها، لا تلقيمها اختراعاتنا. والقرآن الكريم هو أول تلك المصادر الشريفة التي صادرنا كلماته وألجمنا مفاهيمه لحاجاتنا السريعة المنفطة. هذه المراجعة الرصينة هي دور الأمة (الوسط).

لكن ما هي الأمة الوسط ﴿ وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً ... ﴾ لا أحد يمثلك الإجابة على هذا السوال لأن موضوعه ليس بناء فكرياً وحذقاً نظرياً وذكاء، بل هو مفهوم قرآني بعت منظري في أصداقه، عكناً لما وضع له. المفهوم القرآن المبين الذي تحديد مداه، وثانياً على سياق الخطاب القرآني، ولم يسبق للقرآن الكريم أن أطلق هذا الوصف على أمة من الأمم، كما لم يحدث تاريخيا أن ادعاء أحد من الأمم، هنا وفقط فهو وصف بكر جاء سمة في الأمة الخاتمة، هنا وفقط هنا.

(١) – لكن هل الأمة الإسلامية كلها هي الأمة الوسط؟ لا، وإلا لورد «وكذلك جعلناكم جميعا أمة وسطأ» . وبدليل أن في الأمة الإسلامية المنافق والضعيف وشاهد الذور والنقل علم عقيه.

(٣) - هل الأمة العربية هي الأمة الوسط أفراد من جميع القوميات. هذا أصل إسلامي لا الوسط أفراد من جميع القوميات. هذا أصل إسلامي لا غيار عليه، والمرعلي الأول موضع تنزل الفطاب في حيويته الأولى كان يحوي الفارسي والرومي والحيشي والقبطي بجانب العربي، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقرى.

(٣) – وكيف تتكون الأمة الوسط؟ لقد تكونت في أول سوية لها في صدر الإسلام من أفراد محددين وسنظل كذلك. وهذا يعني أن مكون الأمّة الوسط كان غير موجود قبلاً، لكنة أن أن يتم بجعل رباني مع بزوغ النبي النخاتم ﷺ. فلأفراد المبعثرون قبل مجيء النبي ﷺ. جعلم سبحانه (أمة وسطاً) ليكون أولئك الأفراد شهداء على الناس.

(٤) – وهل الرسول ﷺ شهيد على الناس؟ لا، بل هو شهيد على الشهداء الذين جُملوا أمة وسطا. وهو ﷺ ليس من أفراد هذه الأمة الوسط، بل هو فوقها. والشهداء هم الشهداء على الناس. وبهذا نتحقق عالمية رسالة سيدنا محمد ﷺ ﴿وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾.

(٥) – لكن ما هي سمات الشهداء على الناس، لندرك
 الأمة الوسط؟ باستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنهم:

١ مسلمون على دين إبراهيم، على اللة المحمدية
 الخاتمة، وهم معتصمون بالله وحده.

٢– آمنوا وصبروا وتركوا الظلم.

٣- أطاعوا الله والرسول وآمنوا بالنبيين جميعاً.

٤- لهم أجرهم (أي عاملون) ولهم نورهم (أي عالمون).

لا يتشبثون بالقشور ولا يتشددون، بل يمضون
 مع الأمر الإلهي.

٦- هم في كل مكان، وليس لهم جغرافية محددة.

 ٧- لديهم الحجة على الناس (علماً وخلقاً)، ولا يرفضهم إلا الظالم.

(٦) - ما موقع ﴿وكذلك﴾ في الآية الكريمة؛ إن سباق سورة «البقرة» هو سياق منتظم في أمر واحد هو تجهيز دعاة وطلائع ومشاعل الرسالة الإلهية للناس كافة. هذه الدرسول يصديغ جماعة منفضلة على العالمين بالاختصاص، فيزكيها ويعلّمها لحمل أمانة نشر الهدى والسلام والرحمة إلى الناس كافة. فمن «تفرج» في مدرسة الصياعة المحمدية ليكون كافة للناس يحب جميع مدرسة الصياعة المحمدية ليكون كافة للناس يحب جميع ويبغض التمييز العنصري أو الجنسي أو الطائفي أو ويبغض التمييز العنصري أو الجنسي أو الطائفي أو التوسي أو المائني أو كنتم خير أمة أخرجت للناس).

(٧) - فما هي الوسطية إذا الآ قر آنيا الا يوجد مصطلح «وسطية»، ولا «أمة وسط»، و «لا وسط بين شيئين». إن كل فرد آمن بالله وبالأنبواء جميعاً، وزكى نفسه وقرأ تعاليم النبيين وحكمتهم، وأدرك أن الرسالة الفائمة تصديق لما سبق وهدى ورحمة للعالمين، وأن القرآن بلاغ للناس جميعا، وفهم الدين الواحد، وأنه لا عنصري دلا قومي ولا يهودي ولا نصراني، بل ملة إبراهيم عنيفا، ولا وصاية ولا عصبية، بل أفراد أحرار بحبون أن يكونوا شهداء على الناس، لا نزعما، بل يبذرون الحد السلام، أيما أفراد أحرار بحبون كمحد والا في وجدوا وحيث كانوا، فهم يشكلون نصيا من الجمولين (أمة وسطأ)، واسطة الرسول في إيصال رسالته العالمية الغائمة للناس.

# نحو مفهوم للوسطيّة الإسلاميّة (ملخّــص)

## الدكتورعز الدين عمر موسى

من المفترض أن يكون المتحدث في هذا الموقع أخي الصديق زهدي الفطيب. لكن ألمت به وعكة خفيفة أقعدته عن المجيء، فطلب مني أن أسد مسده. والمعلوم أن نائب الفاعل، وإن سد مسد الفاعل، لا يماثله ولو أخذ حركته. لذلك فستجدون لي العذر بأنهي لم أكتب بيناً كما كتب الإخوان لأنني بلُغت اليوم، وحاولت أن أرتب غير مرتبة.

في اليوم الأول من هذه الندوة دخلت الجلسة وفي ذهني د. الوسطية واضحة، وخرجت مشوشاً كما تشوش أخي د. عدنان حسين [رئيس جلسة المائدة المستديرة]، وسألني أحدهم فقلت له: «والله دخلت الجلسة والوسطية والسحة، وخرجت في ظلامية لم أجد دليلاً يُخرجني منها. لكن في الجلسات الأخرى، وفي المناقشات، بدأت تتضح معالم الشكلة شيئاً فشيئاً، على الأقل بالنسبة لي».

لي في هذا الموضوع وقفات قصيرة جالت في النفس في ساعتها، فهي خواطر.

أولاً: مع العنوان والمصطلح، وهما «مفهوم للوسطية الإسلامية». والسؤال هل الذي بين أيدينا هو الإسلام، أم أنه فهمنا للإسلام!؟

نعم إنه فهم إسلامي لأن منطلقه من ثوابت الإسلام، قرآناً وسنة؛ فهو فكر إسلامي ليس بالضرورة هو الإسلام ذاته، فهو بشري وابن

مرحلته وبينته، وقد ننفق أو نختلف معه. وما أجمل ما فعله الإمام الطبري عندما وسم تفسيره الكبير «تأويل التنزيل»، وابن قنية مع الحديث وجعل عنوان كتابه «تأويل مختلف الحديث».

ثانياً: الوسطية في تفسير الأمة الوسط هي الاعتدال. هذا ما في أغلب التفاسير. وهذا تأريل أقرب إلى العقل. ولهذا قالوسطية ليست محوراً في ثنائية، وإنما هي وسط بين طرفين مسر ذولين، همما الإفراط والتفريط. وكل مظاهرهما عدم اعتدال. فهما ظلم تماماً كالكفر والشرك. ومن ثم يجب رفع الظلم في سائر أشكاله وألوائه.

ثالثاً: في ضوء ما سبق يتداح سوال رئيسي، وهو: لماذا لله!؟ ألا يستوجب الشرع رفع الظلم!؟ ومن ثم تصبح حركة التغيير حركة دفاع عن النفس والمحرض والمال والدين واجباً شرعياً. ولهذا لن تكون الوسطية أداة في يد طاغية ليتجبر، أو في يد نظام قائم فيه شيء قليل أو كثير ليستمر، ولا استسلام لاحتلال جائم، بل دعوة لرفع كل هذه الصور والأشكال.

فالوسطية لا اعتذارية ولا تبريرية؛ بل هي إصلاهية، وقد تكون بالضرورة تغييرية. وعلى هذا فإن الوسطية ليست مرحلية؛ وإنما هي مطلوبة في كل حين، ومع كل جيل. فهي لب الدين وجوهره.

## [مداخلــة]

## نحن والوسطيّة في عالم اليوم (ملخــص)

## الدكتور أحمد جلال التدمري

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الصلة بين الوسطية وواقعنا العربي اليوم.

لقد تعددت مفاهيم الوسطية واختلفت خلفيانها، إلا أن مفهرم الوسطية العام يأتي على معنى وسط الشيء، وبمعنى آخر خير الأمور أوسطها، و«النظرف» يعيناً أو يساراً هو مصطلح «الوسطية» الذي هو من الوسط «الواقع بين طرفين». ويحمل معنى الوسطية في طياته معنى «العدل». وتتصف الوسطية بأنها نهج تعاملي يقوم على اتخاذ موقف متوازن بين حالتين سلوكيتين قابلتين للتنظير والتحليل والمقاضلة والمقاربة بينهما، وصولاً إلى الموقف المناسب الذي لا يستعارض مع شوابت القيم والشرائع والأعراف.

المعنى السائد للوسطية هو الموقف الوسط بين طرفين متعاكسين أو بين فكرتين متناقضتين، وهو أساس التوافق الاجتماعي وبناء العلاقات الإنسانية بين البشر.

في اللغة : وَسَطَ الشيء ، (فِسِطُه) وَسطاً، وسِطَةَ: صار في وسطه، والأوسط: المعتدل من كل شيء . ويقول الراغب الأصفهاني في مفر داته: إن الوسط: ما له طرفان متساويا القدر . والوسط من كل شيء أعدله ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ ، كما يطلق بمعنى المعتدل فيقال: شيء وسط، أي بين الردىء و الجيد.

أما اصطلاحاً، فالوسطية حالة خطابية أو سلوكية محمودة

تعصم الفرد من الميل إلى جانبي الإفراط والتفريط.

ال مطية في الظمفة تعنى الجمع التكاملي بين ثنائيات اله حود. الرؤية الوسطية هي نقيض تام للرؤية الواحدية السائدة. فإذا كانت الواحدية تقسم الوجود إلى «ثنائية تناحرية» بين «الخير والشر»، فإن الوسطية تقسم الوجود إلى «ثنائية انسجامية تكاملية» بين أطراف مختلفة تكمل بعضها البعض: الذكورة والأنوثة، النهار والليل، السماء والأرض، الدنيا والآخرة الخ.... والثنائية التكاملية لا تنفى ثنائية الخير والشر. فالخير يكمن في «الوسطية» ، أي في انسجام ثنائيات الحياة وتكاملها؛ والشر يكمن في «التطرف» أو «الواحدية»، أي في صراع هذه الثنائيات وسيادة طرف منها على حساب الآخر. فالذكورة وحدها أو الأنوثة وحدها تعنى الاضمحلال والموت ، لكن انسجامهما و تو حدهما يعني الخصب والولادة وديمومة الحياة. ومما تقدم نجد أن الوسطية هي موقف ورؤية منفتحة وواسعة يمكن أن تتعامل مع مختلف المعتقدات السياسية والثقافية والدينية. ويكمن جوهر الوسطية في التعددية المسجمة بين الحياة والعقل، وفي الإيمان بأن الإنسان يمتلك القدرة الداخلية على تطويع الحياة الدنيوية لتحقيق التوازن بين الدنيا والأخرة.

أما الوسطية في الإسلام، فقد قال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾، أي أمة عدل و«سماحة»، وإنَّ الإسلام يربي على الوسطية في كل شيء، في العقيدة والتعبد، والتعامل والمنهج؛ وهو يحارب الغلو والتشدد،

وينهى عن التقعر والتنطّع. ويأتي مفهوم الوسطية في الفقه الإسلامي على معنيين، الأول ضمان وسط الشيء الذي يتوسط فيه، فخير الأمور أوسطها ، والثاني هو أفضلها وأعلاها.

إن الوسطية والتيسير لا تعنى التهوين من شأن حدود الشريعة والاتباع لما تهوى النفس؛ ولا تعنى إلغاء التعددية، بل تقريرها وترشيدها. وهنالك أصول لا يجوز التوسط فيها، فالأصل في جميع الأشياء الوسطية والاعتدال إلا ما خرج بالدليل، والمستثنيات من ذلك قليلة حداً وأهمها:

- المسائل الاعتقادية أو أي أصل من أصول الدين لا تقبل الوسط ولا التجزئة ولا التبعيض. قال تعالى: ﴿ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقاك.
- الأمور التي فيها نص صريح كالقصاص والحدود وبعض أبواب الفقه الأخرى .
- المسائل الأخلاقية والسلوكية ، فليس هنالك وسط بين الكذب والصدق، والاحترام والاحتقار، والانتقام والعفو، والحلم والغضب، والفضيلة والرذيلة، والعلم والجهل.
- الأمور المستحب فيها الإقدام والإسراع، كالأمور الخيرية وغيرها.

والنهوض مرة أخرى في المجتمعات الإسلامية لا بد من الرجوع إلى النصوص الدينية التي تعكس نهج الوسطية في الإسلام وتشمل في تطبيقاتها جميع المجتمعات على اختلاف معتقداتها ومذاهبها.

إنَّ الإنسان مكون من روح وجسد، ولكل منهما مطالب واحتياجات، وقد راعت الشريعة حق الروح وحق الجسد، فلا روحانية مقترة ولا مادية مسرفة، بل تعادل

وتوازن بينهما. ودعت إلى تنمية الحس النوعي عند الفرد لجعله يهتم بالآخرين كما يهتم بنفسه. كما اقتضت الوسطية الإسلامية موقفاً بين الارتماء في أحضان الدنيا و بين الرهبانية المنقطعة ﴿وابتغ في ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) . وجاء في القرآن الكريم لفظ الوسط ومشتقاته في مواقع عديدة منها:

﴿حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى)، ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاكه وغيرها.

يتصف عالم اليوم بأنه عالم الصراعات والأزمات، تتنازعه المصالح وتتحكم فيه القوى «المنفردة» في غياب شبه نام للقيم والأخلاق والعدالة، وهي المحرك الأكبر للصراعات والنزاعات داخل المجتمعات وخارجها. ولعل هذا هو أسوأ ما يمر به العالم اليوم ممثلاً بالدرجة الأولى بعالمنا العربي والإسلامي وغيره من دول العالم الثالث.

وللعبرة يمكننا أن نعود إلى التاريخ العربي، حيث سادت حضارة إنسانية من خلال منهج الوسطية بين مختلف الشعوب والديانات والطوائف في تعايش سلمي آمن، وفقت فيها بين العلوم والمعارف ، واندمجت فلسفات وثقافات وعلوم من حضارات سابقة، كالحضارة الفارسية واليونانية والهندية، في سياق الثقافة الإسلامية. ونتيجة لفقدان الاعتدال والوسطية في عصور تلت تلك العهود تولد التخلف، وظهرت الصراعات والنزاعات في ربوع الوطن، وسادت المبادئ الهدامة والنظريات المنحرفة، فدب الضعف والتشتت، واكتسح الغرب بلاد المسلمين ، وفرض ثقافته وقيمه وأساليبه في الحياة عليها. ومما سبق نجد أن الوسطية هي الطريق، وأن الأمة التي تتمتع بالحيوية تأخذ بالوسطية في الجمع بين عناصر الخير والقوة في توازن بين جميع التيارات، وفي مرونة تشمل جميع المجالات، ضامنةً بذلك مستقبل الدولة واستقرار

المجتمع، فلا تكون متصلبة فتكسر، ولا لينة فتعسر، وتترجه إلى إصلاح الذات وتربيتها وجعلها أصل الغير والبناء الذي يقوم عليه المجتمع السليم في مواجهة أحداث المعصر. واليوم يبرز توجهان، ففريق يرى أنه «لا يمكن أن تتقدم الأمة إلا باتباع منامج جديدة وقيم منطورة تتمشى مع النطور العلمي والعلماني والعولمي. وبين هولاء وأولئك نسمع أحياناً أصواتا تدعو إلى الوسطية والاعتدال وتحاول التقريب بين الطرفين، على اعتبار أن السلوكيات لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث: إفراط في شيء، أو الاعتدال

والموازنة بين الاثنين. ويرى عدد من الفكرين العرب أن خروج الأمة الإسلامية من الضعف إلى القوة والعزة، واستعادتها لمجدها العقيقي يكمن في اتباعها الوسطية والاعتدال بعيداً عن التطرف الأعمى، وتجنياً تعالى: ﴿وَإِنْ هَذَا صِراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾. ويبقى في النفس تساول شرعي: هل تصلح الوسطية منهجاً للضعيف والمستضمف و هل تحرر الوسطية منهجاً للضعيف مكبلاً مستعبداً و هل تحرر الوسطية قادرة على إعادة حق مسلوب وكرامة مهدورة ؟

## [مداخلــة]

## الأدوات التمويلية الإسلامية وتأسيس سوق مالية إسلامية

## (ملخـــص)

## الأستاذ موسى عبد العزيز شحادة و الأستاذ أحمد بندقجي

تعيز القرن العشرون بظهور التكتلات الدولية العملاقة التي انتشرت بين الدول في مختلف المجالات السياسية، مثل الكتلة الشرقية والكومنولث البريطاني، والمجالات الاقتصادية، مثل السوق الأوروبية المشتركة فيها من جدوى التعاون والتقرّي بالأخرين على مجابهة الأحداث غير المتوقعة. وكانت السوق الأوروبية المشتركة أساس ما يحمرف اليوم بالاتحاد الأوروبي القائم على توحيد السياسات الاقتصادية، وتنعية النشاط الاقتصادي للدول الأعصاء، واستمرار التنمية على أسس سليمة من الجل رفع المستوى المعام. وقد شاركت بعض الدول العربية والإسلامية ببعض التكتلات التي ظهرت في القرن المشترين، في القرن العشرين، مثل منظمة التخارة العالمية، ودخلت في القرن العربية المشترين، ودخلت في القرن

اتفاقیات تجارة حرّة مع بعض الدول، لا على أساس الإسلام، بل على أسس أخرى، مثل الجوار أو الولاء السیاسي.

يعرف أن الإسلام كان الأسبق في الدعوة إلى التعاون، وأشمل وأبعد أثراً لأنه يعتبر أن الأمة الإسلامية واحدة لا تفرقها الحدود أو السدود ﴿إِنَّ هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربّكم فاعبدون﴾. كما أن الإسلام ينظر إلى البشرية على أنها أسرة واحدة، وأنه لا فرق بين الناس إلا بالنقوى ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

ونظراً لضعف الأمة الإسلامية وتأخرها، على الرغم من وجود الإمكانات الهائلة لديها، فإنها أحوج ما تكون للتعاون للحصول على التكامل والعمل الاقتصادي الإسلامي المشترك في مجال الإنتاج والتجارة الحرة والصناعة والزراعة وغيرها، وهو خيارها الوحيد للارتقاء إلى مستوى التحديات العالمية والتكتلات الاقتصادية العملاقة.

## ما الدور الذي يمكن أن توديه المسارف الإسلامية في هذا المجال؟

يقوم مفهوم النظام المصرفي الإسلامي على مبدأ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وتنبثق ممارساته من تعاليم الإسلام ارتكازأ على استبعاد التعامل بالفائدة المصرفية من أنشطته وتعاملاته. وكانت المضاربة والشاركة النمطين السائدين من أشكال الربح والخسارة في صدر الإسلام. وقواعد الشريعة الإسلامية كفيلة بحل مشكلات البشرية كلها، حلاً بعيداً عن المشقة والحرج والعنت، لأنها ليست قوالب جامدة ، بل هي تدفع الإنسان في ركب التقدم ليبنى دنياه دون أن يهدم آخرته. والمعاملات من أهم الميادين التي أثبت فيها الإسلام ذلك، إذ نجح العمل المصرفي الإسلامي وتفوق على صيغ التمويل الربوية على السنوبين الفردي والاجتماعي. ونجح في حشد المدخرات والودائع، واتسعت أفاق التمويل والطلب عليها. وتمثل هذه المصارف قاعدة السوق الأولية للمال، لكن التكامل يتطلب وجود السوق الثانوية لاستثمار القوائض النقدية لديها. وفي غياب التشريعات الإسلامية التي تنظم السوق الثانوية، وجدت المصارف الإسلامية نفسها تساهم - عن غير قصد - في نقل الأموال الإسلامية إلى الأسواق العالمية تحت مظلة المرابحة أو الاستثمار في أسهم الشركات العالمية رغم المخاطر الكبيرة التي تكتنف هذه الأسواق.

و لإعادة هذه الأموال الإسلامية المهاجرة لا بد من إيجاد سوق لرأس المال العربي والإسلامي يكون مرفوداً

بعمليات تجارة وتعاون اقتصادى عربى إسلامي لخدمة أهداف التنمية، باستخدام أدوات استثمارية إسلامية (غير ربوية) تتحكم في مسيرة رؤوس الأموال الفائضة لدى البنوك الإسلامية.

تنتشر الصيرفة الإسلامية في أكثر من ٤٠ دولة في القارات الخمس، وتجاوز حجم سوقها ٢٥٠ مليار دولار أمريكي، وهي في نمو مستمر، ولم تعد محصورة في المجموعات أو البلدان الإسلامية بل تعدتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ونظراً للافتقار إلى أسواق مالية أولية وثانوية للأدوات المالية الإسلامية، فقد أدى عدم قدرة البنوك الإسلامية على استثمار الأموال قصيرة الأجل عن طريق الأسواق الثانوية إلى الاحتفاظ بمعدل عال من موجوداتها بشكل نقد يدر عائدا منخفضاً في أحسن الأحوال أو لاشيء.

بدأ إيجاد أدوات تمو يليّة إسلاميّة منذ سنتين تقر بياً. و من هذه الأدوات صكوك الإجارة الإسلامية التي أصدرتها كل من مؤسسة نقد البحرين والحكومة القطرية. والإجارة مستمدة من فكرة سندات المقارضة التي كان الأردن أول من قدم مفهومها من خلال مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقت رقم (٣) لسنة ١٩٧٨. ويقع الإطار الشرعي لعملية الإصدار ضمن الإجارة المنتهية بالتمليك، مما يوجب انتقال الأصل للمستأجر في نهابة الفترة المحددة.

بناء على ما تقدم، يجب الإسراع في إنشاء السوق المالية الإسلامية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك لساعدة البنوك الإسلامية على القيام بالدور المأمول منها في الاستثمار والتنمية، وإصدار الصكوك المالية الإسلامية بهدف تمويل الإنفاق الرأسمالي، أو تمويل عجز الموازنة أو غيرها.

## الجلسة الختامية

الاثنين ٢٠٠٥/٢/٢٨

## الكلمة الختاميّة لسموّ الأمير الحسن بن طلال ( في نقاط )

يشم اللهِ الرّحمن الرّحيم والصّلاةُ والمثلام على نبيّهِ الأمين وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ ومَنْ والاهُ أَجْمعين

> أخواتي وإخوتي: السّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه:

> > ١ - ماذا بعد؟

ماذا بعد كل الكلم الذي سمعناه على مدى الساعات القليلة الماضية؟ هل تنورنا أكثر؟ وهل سيمغزنا الكلام الطيب على الفعل المؤثر؟ هل نحن مستعدون التطبيق؛ الممارسة؛ لبرامج العمل الذي تصل إلى إنساننا في كل مكان، وإلى جماهيرنا المتعطّشة للرفي والتقدم والازدهار؟

## ٢ - قوة الأفكار:

أتحدثُ هنا - كما تحدثتُ منذُ البداية - عن قرَةِ الأفكار: لا إنشاء، ولا داء كلام، ولا فتنة كلام! من هنا، كان لا بدُّ من التكرار والإعادة، سعياً وراء التُوصلُ إلى لغة مشتركة، وأرضبَّة واحدة، وإطار حضاريً للاختلاف. فالفكر والثقافة يشكلان معقّلنا الأخير في هذه الأوقات العصيية الصعية.

### ٣ - محاور الوسطية:

حاولنا أن نتحاور ضمن محاور: بدأنا بالفاهيم والمصطلحات والأفكار؛ ثم انتقلنا إلى الوسطية في

الإسلام؛ وانتهينا بغلسفة الوسطية، معززين كل ذلك في مائدتنا المستديرة. كان هذا خياراً من بين خيارات. لكنني أعمل الآن ، مع بعض الإخوان والخلان، على مشروع كبير حول الوسطية يتناول هذا الموضوع في مجالات كبير حول الوسطية يتناول هذا الموضوع في مجالات الحياة المختلفة، بما في ذلك الفكر السياسي، والصعيد الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، والدبلوماسي، إلى ما هنالك. بالمناسبة، أليست الدبلوماسية الهادفة وسطية حتى بالتعريف؟ آمل أن ننتهي بثمار يانعة الشروعنا في وقت قريب.

## ٤ - مبادرات عمل:

حان أوان التطبيق والعمل، ضمن المسار واحد ونصف الذي - كما قُلتُ - يجمعُ بين الدور الرسميّ وغير الرسميّ في أن معاً.

- ضمن إطار تعديد الأسلوبية في مخاطبة الذات والآزامل والآواسل والآواسل والآواسل والآواسل والآواسل والآواسل والآواسل والآواسل المنطقات المنطقات المنطقات الأمريكي والدوروبي «لتسويق تضاياتا» بتوظيف شبكة معارفنا» ونشر القالات الهادفة، والاستفادة من شتى وسائل الإعلام، وفي هذا المسعى، سيكون مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام العزيزة، ورديفًا: الدراسات الاستراتيجية في الأهرام العزيزة، ورديفًا: المنطقة العربية لمناهضة التمييز، خير معوان لنا بذلك الحشد من الكفاءات والطاقات، لا بد من التحرك سريما المجددة،

- مبادرة أخرى، أو نواة مبادرة، بروح نادي روما، تنسجمُ مع فلسفتنا الداعية إلى نظام عالميُّ إنسانيُّ جديد، مبنى على التعاون والشراكة، في مواجهة تغوّل الفقر وتدهور البيئة الإنسانيّة والطبيعية. وكما ذكرتُ سابقًا، سعيتُ إلى إدراج مثل هذا القانون على جدول الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام ١٩٨٧. ومنذُ ذلك الحين حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو يُعرضُ بصورة متَّجددة. هاكم بعض مكونات ومضامين هذا القانون:

 أ - قضايا كونية: السكان؛ البيئة؛ الفقر و التنمية؛ الاستعداد. العسكري العالمي؛ «الإرهاب»؛ مشكلة المخدرات العالمة.

ب - قوى التغيير: الشعوب الجديدة؛ حركات الشعوب؛ النساء؛ الشباب؛ التكنولوجيا الحديثة؛ الشركات المتعددة الجنسيات؛ وسائلُ الاتصال.

ج- الضحايا: الجماعات الهشة الضعيفة (الأحداث؛ أطفال الشوارع؛ الملاجئون والمهاجرون والمهجرون؛ المهملون؛ الشعوب الاصليّة؛ المختفون)؛ كوارث من صنع الإنسان (أزمات الغذاء المعاصرة؛ المجاعة؛ التصحر؛ إزالة الغابات؛ مخاطر الطاقة النووية وأسلحة الدمار الشامل؛ الهندسة الوراثية).

أشير في هذا السياق إلى مبادرة خطّة مارشال العالمية: عَدُّ كُونْنَ. نريد حضوراً بارزاً للمنتدى في هذه المبادرة، بدعمه المعنوي عن طريق التوقيعات، وترويج الأفكار، والمساهمة في أيُّ عمل ميدانيّ.

- أدعو - مرّة ثانية وثالثة وعاشرة - إلى مؤتمرات مواطنين، والانطلاق إلى جماهيرنا في كل مكان، بما في ذلك عربُ المهجر. فلا تنوير من دونهم، كما أقولُ

دائماً. ماذا لو أنشأنا في هذا المقام هيئة عموميّة لمواطنينا على غرار هيئة هلسنكي للمواطنين التي انبثقت في الثمانينيّات من القرن الماضي؟ وماذا عن الاستجابة لرغبة أصدقائنا في آسيا وإفريقيا - منتديات كبرى في الهند وإندونيسيا ومصر وغيرها - في تشبيك جمهرة المواطنين ضمن نظام سلوكي يؤكدُ استقلاليّة الإنسان في ممارساتِهِ الكليَّة لحقوقه وواجباته. يستطيع المنتدى أن يساهم مساهمة جليلة في مثل هذا العمل، الذي بدأناه فعلاً. وقد تترك التفصيلات وخطوات العمل للجنة الإدارة، مثلاً. المهم أن نُعطى للشباب حقهم. فهُمُ القوةُ الدافعة، وهُمُ المستقبل. فلنسر ع عمليّة تأسيس فصل شبابي خاص في المنتدى ، يراكم على ما بنيناه حتى الآن.

- أعيد الدعوة التي أطلقتها في الجلسة الافتتاحية إلى أن يساهم المنتدى ، ولو في التصميم والأفكار ، في إقامة وكالة للفوث العربيّ الإسلاميّ، تعملُ على ترسيخ الغيرية والسلطة الأخلاقية والكرامة الإنسانية لدى الأمة؛ مساهمة بذلك في تعزيز الطبقة التوسطة في مجتمعاتنا. وازعُنا في كل هذا الأخلاق والأخلاقيات، وليس الهيمنة والسيطرة.

## ه - مصفوفة مبادئ:

في الذكري الأربعين لمؤتمر باندونغ، أدعو إلى الاتفاقِ والتوافق على مصفوفة مبادئ وقيم، مستلّة من مبادئ باندونغ العشرة وأولويات برنامج عمل مركز الجنوب وسيرورات برشلونة وهلسنكي وسواهما. الأهمُّ في كل هذا: الإنسان؛ الإنسان؛ الإنسان. أعنى: السياسة البشرية Anthropolitics؛ السياسة من أجل الإنسان ، الإنسان المنتج والمشارك في صنع مستقبله.

 التقريب بين المداهب، والحوار بين أتباع الأديان: أُشيدُ مرة أُخرى بقرار جلالة أخي الملك حمد بن عيسى

آل خليفة - حفظهُ اللهُ ورعاه - تشكيل لجنة للحوارِ السُنّيَ الشّيعيّ.

#### ٧ - خاتمة:

بكلمات معدودات، إذاً، وسطينًنا هي احتدال معتدير، من دون أن نخوض ثانية في أُحِة اللغريات. هي احتدالً إيجابي، بمعنى أنها لا تقف مكنوفة الأيدي إزاء قضايانا، وإنّما تُكافِحُ رتُجاهدُ بالقول والفعل والموقف. أقول: سنسعى نحو الإصلاح الذي نريد، وسلتنزمُ بانتماننا (بل إن شعار نا يحملُ كلمتين ليس إلاً: الانتماء والإنماء). يتكون سياستنا إما أو؛ فالمسأنة ليست أبيض وأسود، وإنما هي طيف مترامي الأطراف. آملُ أن نكون صقولاً واللور والور.

## ٨ - ما بعد الخاتمة:

وقبل أن تنفض جلستنا، وتُعتم آبات الشكر والابتهال إلى الباري عز وجل، ونقول ختامها ميك: أوجه الشكر كل الباري عز وجل، ونقول ختامها ميك: أوجه الشكر كل الكبير الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أيده الله ونصره، على دعوته الكريمة وعلى استصافتنا في هذا الحمى المثانق العامر؛ وإلى المطاقم البحريتي الكفو البارع الذي أشرف على كل الأمور التنظيمية باقدار وبشاشة مثله في ذلك مثل طاقم المنتدى: من كان معلم ما منه أو مجهد لا.

وإلى اللقاء في ندوتِنا الفكريةِ القبلةِ، «الحوار العربي الإفريقي»، في الخرطوم العزيزة، عاصمة الثقافة العربية لهذا العام.

أُحيِّيكم؛ وأسلَّم عليكم.

## في المداولات التي جرت في الندوة وردت الخواطر الآتية:

- الوسطية هي الاعتدال المستنير فكراً ونهجاً ودستوراً، وهي دستور ممارسة.
- الوسطية هي التقريب بين طرفين وإزالة الشوائب منهما. وهي الأخذ من الطرفين وصهر الشوائب وإزالتها منهما.
  - الوسطية لا تلغي الصراع، وإنما تضبطه عبر آلياتها الني علينا أن نطورها ونضبطها.
    - الوسطية تعني الاعتدال والتسامح.
    - الوسطية هي حركة مركبة من الشيء وضده.
    - الوسطية هي عملية تاريخية سياسية، وهي جزء من واقع المجتمع والتاريخ.
      - الوسطية هي المثل الأعلى للبشر.
  - الوسطية تعني المقدرة ولا تعني الضعف والغنوع. فعن يكون في الوسط يكون هو القادر على النحكم بالأطراف. .
    - الوسطية هي منهج وأسلوب وطريقة في الحياة. وهي لا تعني المساومة على الحق.

- الوسطية هي نهج سلوكي.
- تُفهم الوسطية أحياناً بأنها الحوار؛ والحوار ضروري، لكن مع الاعتراف بين الطرفين.
  - هل الوسطية هي التوفيق بين الدين والفلسفة، وبين الدين والعلم؟
    - هل الوسطية تعنى الاعتدال والعيش مع الآخر؟
    - إذا كان الإسلام هو دين الحياة، فإن الوسطية هي منهج الحياة.
      - الوسطية ليست طوق نجاة.
      - ينشأ التطرف من الواقع؛ من حياة الناس؛ من السبطرة.
        - هل تصلح الوسطية منهجاً للضعيف والمستضعف؟
        - هل تحرر الوسطية بلداً محتلاً ، أو شعباً مكبلاً محتلاً؟
          - ما فائدة الوسطية ونحن تحت الاحتلال؟
- ترتبط الوسطية بظروف عامة وظروف تاريخية تقتضى ظهورها، مثل ظهورها في باندونغ لتكون بين المعسكر الشرقى (الاشتراكية) والمعسكر الغربي (الرأسمالية).
  - قد يُختلف في تعريف الوسطية؛ لكن يبقى أنها تنطوى على الاعتدال.
    - الوسطية ليست متعارضة مع الشريعة الإسلامية.
      - هنالك علاقة بين الوسطية والأخلاق.
  - يجب أن تكون الوسطية راشدة ومنهجية علمية ، وتنطوى على العدالة والفضيلة .
    - نحن بحاجة إلى الوسطية ، خاصة بعد از دباد العنف.
  - هل تطبق الوسطية في كل مكان؟ يجب أن يكون واضحاً أن ذلك لن يكون دائماً صحيحاً.
  - إن الحريات العامة والمشاركة السياسية واستبعاد الاستبداد هي شروط ضرورية لقيام الوسطية.
    - يجب محاربة التدخل الأيديو لو جي و السياسي و الاقتصادي لأنه سبب التطرف.
- إن التعريف ليس مهماً؛ إنما التطبيق هو المهم. فالمشكلة هي التطبيق وليس التعريف. ونحن نحتاج إلى العقلانية و الاعتدال.
- يجب التمييز بين مفهوم الوسطية وبين عدم اتخاذ أي موقف. فالوسطية لا تعنى الوقوف عند نقطة الصفر؛ بل هي أخذ موقف و تحرك.
  - بجب أن تر تبط الوسطية بالمسلحة و القوة.
  - كيف يمكن التوفيق بين الوسطية والجهاد؟
  - كيف يمكن تفسير الآيات القرآنية التي يدعو بعضها إلى القوة، ويدعو البعض الآخر إلى العفو واللين؟
    - هل تستطيع الوسطية مواجهة التطرف؟ إن التطرف يترغرع في غياب الحكم الراشد.



### من مقددمة الكتباب

تمهيداً للنّدوة الفكرية السُّوية لمنتدى الفكر العربي - التي جـاءت بدعوة كريمة من جـلالـة ملك البحرين إلى سمو ّ رئيس المنتدى وراعيه - بعنوان: «الوسطية بين التُشْطِير والتُطبيق»، أوصى مجلس أمناه المنتدى، في اجتماعه السادس والعشرين الذي عقد في معرّ الإسكو/إبيروت يوم الفميس ٢٠٠٤/١٧/١، بأن تتقصّى إدارة الدّراسات والبرامج في المنتدى آراة أعضاء المنتدى وعدد من أصدقائه حول مفهوم الوسطيّة، لما يكتنف هذا الفهوم من غموض وإبهام.

بناءً على ذلك، وجُه مدير إدارة الدّراسات والبرامج الأسئلة الآنية إلى كلّ من دُعي لحضور هذه النّدوة: في **رأيكم:** ما هي الوسئطيّة؟ ماذا يُعني مقهوم الوسطيّة لديكم؟ هل هي نهج؟ منهجٌ حياة؟ سلوك معيّن؟ فلسفة؟ دستررُ أخلاق؟ مذهبّ؟ فقُه؟ ما علاقتها بالدّين العنيف؟

وكانت الرَّدودُ أفضلَ وأغزرَ ممَّا توقعنا كمًّا ونوْعًا....

أ. د. همام غصيب
 مدير إدارة الذراسات والبرامج

مُحرَّم ١٤٢٦هـ - شباط/ فيراير ٢٠٠٥م عمان - الأردنَ

## رسالة سمو الأمير الحسن إلى جلالة ملك البحرين

الأخُ الكبير صاحبَ الجلالة الملك حند بن عيسى آل خليفة أيّده الله ونصرَه ملك مملكة البحرين

السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعد،

أمّا وقد شارفت ريارتي إلى بلدكم الغالي على الانتهاء، بُعَيِّد اختتام اعمال الندوة الفكرية المنتوية لمنتدى الفكر العربيّ الوسطية بين التنظير والتطبيق، وأعمال الاجتماع المنابع عشر للهيئة العمومية المنتدى، فإنّه لا يُسعّى إلاّ أن أزجي إلى جلائتكم أسمى آيات الشُكر والتقدير والعرفان على دعوتكم الكريمة وعلى استصافتكم لمنتداكم.

لقد كان لمظيم اهتمامكم وحكيم توجيهاتكم أكبر الأثر في نفسي وفي نفوس صحبي جميعًا. كما كان للأجواء الرّاقية التي أوجدتموها بأريحيتكم وشهامتكم وحصافتكم أبلغ التّأثير في إنجاح ندوتيًا واجتماعيًا. وقد لمستا بزهو واعتزاز إنجازاتكم الباهرة في كلّ ميدان. وهزئا ذلك التّقاني في العمل الذي أبداه بفاعليّة وكفاءة واقتدار الطّقة العزيز المشرف على التنظيم بكلّ جوانيه.

## صلعبَ الجلالة:

إن تدوقنا هذه كانت من ألجح تدولتنا عبر مميرة المنتدى، بفضل ما تفضئكم بتقديمه إلينا من تسييلات، وبفضل أجواء الخريّة المسوولة والمقلائية الرائدة، ومُناخ الحوار البنّاء. فملكنكم الزاهرة ومُنطعةً حَتَّى النّخاع؛ بعملى الاعتدال المستغير الإجابي، والتّكامل بين القول الطبّب والفعل الدوثر والموقف الصّلب.

فأهنتكم إنجا الأخ لكبير على قولكم وفعلكم. وانطلّعُ إلى العزيد من المقاءات الماتمة البنّاءة معكم. وسانكرُ على الذَوام تلك السويْعات الغنيّةُ التي قضيتُها في عاصمة مَلككُم السعيد.

أسالُه حين وغلا - إن يكافكم وأسرتكم الكريمة المباركة بعنايته، وأن يُشكم دوانا بالصنّة والعاقية وبالنغير والسؤند. كما أضرع إليه تعالى أن يحفظ مملككم الفائية، ويُسبِغ طيها الدزية من المنِعةِ والرقعةِ والاردهار بقيلتِكم الاأندة.

بُوركُمُ وبُوركتُ مملكةُ البحرين؛ وسلمتُمُّ أَخَا كبيرًا ورفيق درب، وحفظكم الله ذُخرًا وسنذا للوطن وللأمّة.

اخرد الحسيد و موالوطم مع الموال المو

> المنامة في ٢٠ مد ... رتم سنة ١٤٢٦ هجريّة المواقديّ ١ أذار /مارس بعنة ٢٠٠٥ ميلانيّة

## برقيّة جوابيّة من جلالة ملك البحرين إلى سمو الأمير الحسن

صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربيّ حفظه الله

## تحيَّة أخويَّة طيَّبة ومودّة وتقدير، وبعد،

فيطيب لي أن أعرب لسموكم عن خالص الشكر والتقدير على مبادرتكم الميزة بحضوركم وعقدكم الاجتماع السنوي لنتدى الفكر العربي وندوته الفكرية المهمة برئاستكم ورعايتكم على أرض البحرين العربية، التي تعلمون مدى تقديرها للأشقاء في الملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبكل عطاء عربي حضاري رصين لخير هذه الأمة وصلاحها وتقدمها.

وفي مقدّمة هذا العطاء العربي المتحضّر إسهامات سعوكم منذ عقود في مجال الفكر الإنمائي المتعمّق، عربيًّا ودوليًّا، عبر منتدى الفكر العربيّ وسائر المؤسسات والمنتديات الإقليميّة والدوليّة التي ترأسونها، بما من شأنه تجاوز الخلل في الحياة العربيّة وإعادة تأسيسها على أسس فكريّة أكثر اعتدالاً وانفتاحاً.

وإذ تنهون اليوم أعمال ملتقاكم المبارك في البحرين بالتوفيق والنجاح، فإنه ليسعدني أن أهنتكم على هذه الإضافة المتميزة المسيرة الميمونة؛ متمنياً لسموكم ولمنتدى الفكر العربيً وأعضائه كافة المزيد من القدرة على العطاء السخيً لأمتكم العربيّة.

حفظكم الله ورعاكم؛ ودمتم بعونه سالمين.

أخوكم حمد بن عيسي آل خليفة

## المشاركون في الندوة



#### ٦ – الدكتور إيهاب سرور

نائب رئيس المجلس المصري الأوروبي القاهرة - جمهورية مصر العربية

#### ٧ - الأستاذ الهادي البكوش

وزير أول في الجمهورية التونسية سابقاً الجمهورية التونسية

#### ٨ - الأستاذ تقى البحارئة

رجل أعمال /كاتب وشاعر المنامة - مملكة البحرين

#### ٩ - الأستاذ جواد الحمد

مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط عمّان - الأردن

#### ١٠ - الأستاذ جواد كاظم عصفور

مدير المعاملات المصرفية الإسلامية بنك كرديت أكربكول أندوسويز المنامة - مملكة البحرين

### ١ – الدكتور أحمد جلال التدمري

مستشار لسمو رئيس الديوان الأميري/رأس الخيمة رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

#### ٢ - الأستاذ أحمد حمروش

كاتب صحفي ورئيس اللجنة المصرية للتضامن جمهورية مصر العربية

#### ٣ - الدكتور أسعد عبد الرحمن

رئيس مجلس الإدارة المدير العام في هيئة الموسوعة الفلسطينية عمّان – الأردن

#### ٣ - الدكتورة أمنية أمين

أسناذ قسم اللغة الإنجليزية /جامعة زايد دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

#### الأستاذة إنعام المفتى

عضو مجلس أعيان / مستشارة للتنمية الاجتماعية عمان - الأردن ً

#### ١٩ - الدكتور خليفة محمد بخيت الفلاسي

سفير سابق

الكونية للاستثمار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

#### ٧٠ - الأستاذ خليفة بن عبدالله بن محمد آل خليفة

الوكيل المساعد لشؤون الإعلام الخارجي/وزارة الإعلام المنامة -- مملكة البحرين

### ٢١ - الأستاذ راشد عبدالرحمن آل خليفة

أخصائي متابعة و تنسيق / إدارة الإعلام الخارجي المنامة - مملكة البحرين

#### ٢٢ - الدكتور راشد المبارك

أستاذ كلية العلوم/جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية

#### ٢٣ - الدكتور رئيس عبد الطيم سليمان

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام جامعة الإسراء

عمان - الأردن

#### ٢٤ - الأستاذ زهدى الخطيب

المستشار الثقافي

لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان

عمان - الأردن

#### ٢٥ - الأستاذ زهير الخوري

رئيس مجلس الإدارة/ شركة المستثمرون العرب المتحدون عمان - الأردن

٢٦ - الأستاذ سالم الغيلاني

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة السراج مسقط - سلطنة عُمان

#### ١١ - الدكتور حامد السعيد

محاضر في جامعة مانشستر متروبوليتان بريطانيا

#### ١٢ - الدكتور حسن حنفي

أستاذ الفلسفة - كلية الآداب / جامعة القاهرة جمهورية مصر العربية

#### ١٣ - الدكتور حسن مدن

قطاع الثقافة بوزارة الإعلام المنامة – مملكة البحرين

## ١٤ - الأستاذ حسن أبو نعمة

رئيس المعهد الملكى للدراسات الدينية ص، ب: ۲۲۰۰۱۲

عمَّان - الأردنُ

## ١٥ - الأستاذ حسن على الأنباري

مستشار الشؤون الدولية في المعهد الدبلوماسي عمان - الأردن

## ١٦ - الدكتور حمد الريامي

رحل أعمال

مسقط - سلطنة عُمان

## ١٧ - الأستاذ حيدر أبو بكر العطاس

رئيس وزراء اليمن سابقأ

حدة – الملكة العربية السعودية

#### ١٨ - الدكته رخالد الشريدة

الأمين العام/ المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عمّان - الأردن

#### ٣٥ - الأستاذ طاهر المصرى

مفوض جامعة الدول العربية لشؤون مؤسسات المجتمع المدني رئيس وزراء الأردن الأسبق

عمان - الأردن

#### ٣٦ - الدكتور طاهر كنعان

المدير العام للمركز الأردني للأبحاث وحوار السياسات الوطنية عمّان – الأردن ً

#### ٣٧ - الدكتور طيب تيزيني

أستاذ القلسفة/ قسم علم الاجتماع - جامعة دمشق الجمهورية العربية السورية

## ٣٨ - الأستاذ ضياء الموسوي

كاتب صعفي بجريدة الوسيط الذامة - مملكة البحرين

## ٣٩ - الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي

عضر المجلس الاستشاري، عضو اللجنة الدائمة صنعاء - الجمهورية اليمنية

## ٤٠ - الدكتور عبد السلام المجالي

عضو مجلس الأعيان نائب رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رئيس وزراء الأردن الأسبق عكان – الأردن

## 11 - الدكتور عبد العزيز بن عبدالله بن تركي السبيعي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدوحة - قطر ٢٧ - الدكتور سامى الخزندار

أستاذ مساعد/ قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية الحامعة الهاشمية

> المركز العلمي للدراسات السياسية عمان - الأردن

## ٢٨ - سمو الشيخة الدكتورة سعاد الصباح

رئيس مجلس إدارة مكتب الاستشارات العلمية القصر الأبيض - دولة الكويت

#### ٢٩ – الدكتور سعد حجازي

رئيس الجمعية العلمية اللكية اللكية المحبية – الأردن

#### ٣٠ - الأستاذ سعيد محمد الصقلاوي

الرئيس التنفيذي – مكتب بيسان للاستشارات الهندسية روي – سلطنة عُمان

#### ٣١ - الأستاذ سليمان إبراهيم العسكري

رئيس تحرير مجلة العربي دو لة الكويت

#### ٣٢ - الأستاذة سوسن الشاعر

كاتبة صحفية بجريدة الأيام المنامة - مملكة النحرين

#### ٣٣ - الأستاذ سيف الشريف

نائب رئيس مجلس إدارة الدستور ومديرها العام عمان - الأردن

### ٣٤ - الأستاذ سيف المسكري

عضو مجلس الدولة ممقط - سلطنة عُمان

#### ٥٠ – الدكتور عثمان هاشم

وزير المالية والاقتصاد الوطني سابقاً السودان

#### ٥١ - الأستاذ عدنان أبو عودة

كاتب وباحث عمّان – الأر دن

#### ٥٢ - الدكتور عدنان السيد حسين

أسناذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الجامعة اللبنانية بيروت – لبنان

۳ – الدكتور عدنان بدران رئيس جامعة فيلادلفيا سابقاً رئيس وزراء الأردن الحالي عمان – الأردن ً

## ٥٤ - الدكتور عز الدين عمر موسى أستاذ التاريخ الإسلامي/ جامعة الملك سعود

الرياض - المملكة العربية السعودية

## هه - الدكتور عصام ملكاوي

مستشار / عضو جمعية الشؤون الدولية عمان – الأردن ً

#### ٥٦ - الدكتور على عتيقة

أمين عام منتدى الفكر العربي السابق عمان - الأردن للله

### ٥٧ – الأستاذ علي غندور

رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الدولية (آرام) شركة الاستثمار السياحي الأردني عمان - الأردن

#### ٤٢ - الدكتور عبد العزيز المانع

أستاذ الأدب العربي/جامعة الملك سعود الرياض - المملكة العربية السعودية

#### ٤٣ - الدكتور عبد الملك منصور

سفير الجمهورية اليمنية بتونس المنزة - تونس

#### ٤٤ - الأستاذ عبد الوهاب دربال

مستشار لدى رئيس الجمهورية الجزائرية رئاسة الجمهورية الجمهورية الجزائرية

## ٥٤ – الأستاذ عبد الله العليان

كاتب وباحث

محافظة ظفار - سلطنة عُمان

#### ٤٦ - الدكته ر عبدالله عباس أحمد

نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون الطلبة سابقاً العين – دولة الإمارات العربية المتحدة

#### ٤٧ - الدكتور عبد الحسين شعبان

مستشار قانوني وباحث وكاتب بريطانيا

#### ١٤ – الأستاذ عبدالله خليفة

أسرة الأدباء والكتاب المنامة - مملكة البحرين

#### ٤٩ - الدكتور عبد الكبير العلوى المدغري

أستاذ التعليم العالي – باحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقاً

الرباط - الملكة المغربية

#### ٦٦ - سيادة الشريف فواز شرف

وزير وسفير أردني سابق عمّان – الأردن

## ٦٧ – الدكتور الشيخ فريد مفتاح

وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المنامة – مملكة البحرين

## ٦٨ - الأستاذ فيصل الفهيد

رجل أعمال الصفاة – الكوست

### ٦٩ - الدكتورة فاطمة لحبابي

أستاذة جامعية وباحثة الرباط - المملكة المغربية

#### ٧٠ الأستاذ كمال شفيق القيسى

استشاري تطوير مشاريع عمان - الأردن

#### ٧١ - الأستاذة لوريس إحلاس

سفيرة سابقة

عمان - الأر دن

#### ٧٢ - الأستاذة ليما نبيل

صحفية

عمّان – الأردن

## ٧٣ – الأستاذ ماهر كيائي مدير عام المؤسسة العربية للدر اسات و النشر

عمّان - الأردن عمّان - الأردن

#### ٧٤ - الأستاذ محسن العيني

رئيس وزراء سابق - نائب رئيس المنتدى الجمهورية اليمنية

#### ٥٨ - الدكتور على محافظة

أستاذ في قسم التاريخ / الجامعة الأردنية عمان - الأردن ً

#### ٥٩ - الدكتور على محمد شمو

رئيس مجلس الصحافة الإسلامية أستاذ امتياز/ جامعة أم در مان الخرطوم - السودان

#### ٦٠ - الدكتور على محمد فخرو

عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث المنامة - مملكة البحرين

## ٦١ - الشيخ الأستاذ على عبدالله خليفة

مدير إدارة البحوث الثقافية / الديوان الملكي المنامة - مملكة البحرين

## ٦٢ - الأستاذ غسان أحمد بندقجي

المدير العام / البنك العربي الإسلامي الدولي عمان - الأردن

## ٣٣ - الأستاذة فائتة جميل حمدى

- (و مساده سنت جمين مسي أستاذ في قسم الفلسفة/ جامعة بغداد بغداد - الجمهورية العراقية

#### ٦٤ - الأستاذ فؤاد محيسن

مدير إدارة المخاطر ورقابة التسهيلات البنك العربي الإسلامي الدولي عمان - الأردن

#### ٦٥ - الدكتور فهد محمد الراشد

رجل أعمال

السالمية - دولة الكويت

### ٨٣ - الأستاذ محمد على النقى

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكوينية الصفاة - دولة الكويت

#### ٨٤ - الدكتور محمد يحي العاضي

أستاذ اقتصاد / جامعة صنعاء صنعاء - الجمهورية اليمنية

#### ٨٥ - الدكتور محمود عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة البنك النجاري الدولي سابقاً مصرفي مصري القاهة - حمهه ربة مصر العربية

#### ٨٦ - الدكتور مدثر عبد الرحيم

أستاذ العلوم السياسية والفكر الإسلامي/ المعيد العالمي للفكر والحضارة كوالالبور - ماليزيا

## ٨٧ - الأستاذ مروان الحايك

بنك انفستكورب ش.م.ب المنامة - مملكة البحرين

#### ٨٨ - الدكتور مصطفى بوطورة

سفير الجزائر في العراق السفارة الجزائرية - عمان عمان - الأردن

## ۸۹ - الدكتور مطهر السعيدي

سفیر الیمن لدی بریطانیا بر بطانیا

### ٩٠ – الأستاذ منيب حمودة

المدير التنفيذي لمكتب طلال أبو غزالة وشركاه المنامة - مملكة النحر بن

#### ٧٥ - الدكتور محمد الرميحي

أسناذ اجتماع / جامعة الكويت الصفاة - دولة الكويت

## ٧٦ – الدكتور محيي الدين المصري

أسناذ في جامعة عمان الأهلية عمّان – الأردن

## ٧٧ – الأستاذ محمد عيسى أهمد آل لخليفة شؤون الإعلام الخارجي

المنامة -- مملكة البحرين

#### ۷۸ – الدکتور محمد الفنیش مستشار اقتصادی

الولايات المتحدة الأمريكيّة

#### ٧٩ - الدكتور محمد جابر الأنصاري

مستشار ملك البحرين العدلية - مملكة البحرين

#### ٨٠ - الدكتور محمد جاسم الغتم

رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث المنامة - مملكة البحرين

#### ٨١ - الدكتور محمد جواد رضا

مستشار الدراسات النربوية والاجتماعية مركز البحرين للدراسات والبحوث المنامة - مملكة البحرين

#### ۸۲ – الدكتور محمد عبد العزيز ربيع أستاذ جامعي

عمان - الأردن

#### ٩١ - الدكتور منصور خالد

رئيس مجلس الأمناء/مؤسسة السودان للمعلومات والأبحاث القاهرة - جمهورية مصر العربية

#### ۹۲ – الدكتور منصور سرحان

وزارة التربية والتعليم المنامة – مملكة البحرين

#### ٩٣ - الدكتور مهدى عبد الهادى

رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية القدس – فلسطين

## ٩٤ - الأستاذ موسى بريزات

مندوب الأردن الدائم في جنيف سويسرا

## ٩٥ - الأستاذ موسى شحادة

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام البنك الإسلامي الأردني عمان – الأردن

## ٩٦ - الأستاذ ناصر جودة

مدير مجلس الإدارة /الغبرات للمعلومات والاتصالات وزير سابق عمان - الأر دن ً

#### ٩٧ - الأستاذة نعيمة الشايجي

مستشارة دولية في التنمية المنكاملة العدلية - الكويت

#### ٩٨ – الدكتورة هالة صبري

أستاذة إدارة أعمال/ جامعة الزيتونة عمان - الأردن

#### ٩٩ – الدكتور هشام الخطيب

مستشار ووزير الطاقة الأسبق رئيس لجنة الإدارة لمنتدى الفكر العربي عمان – الأردن

#### ١٠٠ – الدكتور همام غصيب

مستشار سمو الأمير الحسن بن طلال مدير إدارة الدراسات والبرامج في منتدى الفكر العربي أستاذ الفيزياء النظرية في الجامعة الأردنيّة عمّان – الأردن ً

#### ١٠١ - الدكتورة وجيهة صادق البحارنة

نائب رئيس جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية رئيس جمعية البحرين النسائية المنامة – مملكة النحر بن

## ١٠٢ - الأستاذ وسام الزهاوي

أمين عام منتدى الفكر العربي عمان - الأردن أ

## ١٠٣ - الدكتور يحيى الجمل

محامي بالنقض وأستاذ بكلية الحقوق/ جامعة القاهرة الجيزة – جمهورية مصر العربية

#### ١٠٤ – الدكتور يوسف الحسن

مدير عام المعهد الدبلوماسي أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة



## برنامج العمل

### اليوم الأول: الأحد ٢٠٠٥/٢/٢٧

(المكان: قندق ويرج شيراتون البحرين/ الطابق الأرضي - قاعة الثاج الكيري)

#### ١٠:٠ - ١١:٠٠ الحلسة الافتتاحية

- كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المنتدى وراعيه

- تكريم كبار المتبرعين للمنتدى

١١:٣٠ - ١١:٠٠ استراحية

#### -١٠:٣٠ - ١٤:٠٠ حلسة العمل الأولى: «الوسطية: المقاهيم والأفكار»

رئيس الجلسة: د. على فخرو

١١:٢٠ - ١٢:٠٠ الباحث: د. طيب تيزيني ١٢:٠٠ - ١٢:٠٠ مناقشة

١٦:٣٠ - ١٤:٠٠ غسداء هسر

[فندق وبرج شيراتون البحرين - الطابق الأول/ مطعم السفير]

#### ١٦:٣٠ - ١٩:٣٠ جلسة العمل الثانية: «مفهوم الوسطية في الإسلام» رئيس الجلسة: أ. حيدر أبو بكر العطاس

۱۲:۳۰ - ۱۷:۰۰ الباحث: د. حسن حنقى

ووزار - ووزار مناقشية

ووز ١٨ - و١٨: ١٨ استراحية

١٨:٣٠ - ١٩:٣٠ متابعية المناقشية

7....

[دعوة من قطاع الثقافة والنزاث الوطني - وزارة الإعلام/مطعم الصواني]

#### اليوم الثاني: الإثنين ٢٠٠٥/٢/٢٨

(المكان: قندق وبرج شيراتون البحرين/ الطابق الأرضي - قاعة الناج الكيري)

#### ١٠:٠٠ - ١٣:٠٠ جلسة العمل الثالثة: «فلسفة الو سطية»

رئيس الجلسة: د. عبد العزيز حجازي

١٠:٣٠ - ١٠:٣٠ الباحث: أة. فانتة حمدي

١١:٠٠ - ١٠:٣٠ استراحية

۱۱:۰۰ مناقشة

١٣:٠٠ غسداء هسر

(فندق وبرج شير أنون البحرين - الطابق الأول/ مطعم السفير)

#### ١٠:٥٠ - ١٨:٠٠ جلسة العمل الرَّابِعة/ ماندة مستديرة

رئيس الجلسة: د. عدنان السيد حسين

المشاركون:

- د. عبد الكبير العلوى المدغرى

د. عبد الملك منصور

- أ. عدنان أبو عودة

- دة. وجيهة البحارنة

- د. عز الدِّين عمر و موسى

#### ١٨:٣٠ - ١٨:٠٠ است احــة

رئيس الجلسة: سمو الأمير الحسن

۲۰:۳۰

[دعوة من معالى وزير الإعلام/ وزير الدولة للشؤون الخارجية/ فندق وبرج شيراتون البحرين/ الطابق الأرضى - قاعة العوالي]

## السّجلّ المصوّر

















## السّبجلّ المصوّر

















## السّجِلّ المصوّر

















# كتبواج الندو

## تأملات دبلوماسيّة منتدى الفكر العربيّ ونظريّة الوسطيّة •

## د. محمد نعمان جلال \* •

لقد برز منتدى الفكر العربي في عالم التلاقي بين الفكرين العرب ورجال السياسة منذ حوالي ثلاثة عقود. وهو من الأفكار التي طرحها سياسي عربي، واستطاع نقلها من عالم الفكر المجرد إلى عالم التفاعل الإيجابي بين الفكر والعمل، بين النظرية والتطبيق. هذا السياسي العربي المخضرم هو سمو الأمير الحسن بن طلال ولي العهد السابق للمملكة الأردنية الهائمية، بن طلال ولي العهد السابق للمملكة الأردنية الهائمية، وشق طريقه بفكره ليصبح شخصية دولية ذات مكانة متميزة، مدعواً للمشاركة في الكثير من المحافل الدولية الفكرية والثقافية والسياسية الهمة.

واقد جاء اجتماع المنتدى في مملكة البحرين ليمكس أمراً مهماً، وهو أنه بدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى الذي وجه كلمة للموتمر ألقاها نيابة عنه الشيخ خالد بن موجزة وجامعة في تأكيدها على المحرر الفكري للاجتماع وهو الوسطية بين التنظير والتطبيق، وعلى جو العربيات الذي تعيشه مملكة البحرين في هذه المرحلة. أما كلمة الأمير المسن بن طلال فكانت نجمع بين الاستقاضة في المحديث وططرح الفاهيم، وطلاقة في اللغة وبلاغتها وهو ما أثار إعجاب المشاركين والمتابعين لأعمال الاجتماع، والمالتا الإعتماع،

كما قدمت عدة أوراق عمل منها ورقة للدكتور حسن حنفي، أستاذ الفاسفة بجامعة القاهرة، وللدكتور طيب تيزيني، أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق. تناولت الأولى مفهوم الوسطية في الإسلام، وكانت الثانية بعنوان «الوسطية: المفاهيم والأفكار». وكأن منظمو المنتدى أرادوا أن ينقلوا للمجتمع العربي رسالة من خلال أستاذين من أساتذة الفلسفة في القاهرة ودمشق مؤداها حقيقتان: الأولى أن تلاقى القاهرة ودمشق فكرياً وعلمياً وسياسياً ضرورة لا محيص عنها لنهضة العرب، والثانية أن الفلسفة بالغة الأهمية وهي ركيزة النهضة، وأنه بدون الفلسفة العملية الواقعية وليس الفلسفة المجردة الميتافيزيقية، فإن النهضة لن تتحقق بالشكل المطلوب. أما المور الرئيسي للنقاش فكان مفهوم الوسطية، الذي تبناه الأمير الحسن منذ عدة سنوات في الكثير من أطروحاته وأحاديثه، وجاء أوان طرحه بشكل متكامل في ندوة فكرية جمعت أبناء وبنات لغة الضاد من المحيط إلى الخليج.

ونود أن نشير إلى عدد من الملاحظات المتصلة باللقاء في المنامة عاصمة البحرين، وبمداولات المنتدى:

اللاحظة الأولى: تتعلق بالقرار السريع الذي أصدره جلالة اللك حمد بن عيسى آل خليفة باستضافة النتدى في ممكة البحرين، الذي ضم مختلف أطياف الفكر العربي

ه نشرت في جريدة **العرب اليوم ا**لأردنيّة بتاريخ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٥، ص٢١. • • مستشار الذراسات الاستر اتيجيّة، مركز البحرين للدّراسات والبحوث، مملكة البحرين.

من إسلامية ويسارية وقومية وغيرها. وهذا، كما قال الملك في كلمته التي وجهها للموتمر، يعكس ارتفاع سقف العربية في البحرين التي أصبحت في السنوات الأخيرة ملتفاً فكريًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا متنوع الانجاهات عقد فيه المؤتمر القومي العربي منذ عامين، بين المذاهب الإسلامية. وتعتاز تلك الحوارات بأنها منظمة من أطراف الحوارات أنفسهم دون تدخل خارجي من باحثين أو مفكرين من دول مهيمنة على مقدرات الحياة والسياسة العالمية. كما تعتاز بأنها مؤتمرات تتنمي إلى بلاد العالم اللنامية، أو يقوم بها مفكرون راغبون في الحوار العقيقي، وليس فيها فرض الهيمنة الفكرية والسياسية.

اللاحظة الثانية: تتملق بمحور الاجتماع وهو الوسطية. هذه الوسطية هي الفرصية الغائبة في الفكر العربي والإسلامي بعد المرحلة الأولى من الخلافة الراشدة، إذ سادت الفكر والممارسة الإسلامية في المضارة الأموية والعباسية وما بعدهما سمتان . أولاهما الإقصاء للأخر ورفض التعددية، وثانيتهما التطرف، بالمنطق الجاهلي. ويكفي أن نشير إلى قول الشاعر:

## نحن أناس لا توسط بيننا

#### لنا الصدر دون العالمين أو القبر

وهذا عكس الفكر الإسلامي الأصبل الذي جاء في القرآن الكريم ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾. وهذه الوسطية، كما جاء في القرآن الكريم، تحتاج إلى بلورة وفهم حقيقي سليم. فالسياسة والاجتماع والثقافة

ينبغي أن يكون محورها الوسطية، حيث لا تطرف نحو 
هذا الاتجاه أو ذاك. أما العقيدة البحتة فلا وسطية فيها.
ونقصد بذلك المبادئ العقيدية المتصلة بالإيمان بالله. فلا
وسط بين الإيمان والكفر، ولكن هنالك تعايش واحترام
متبادل وفقاً لقوله تعالى فؤولا تسبوا اللذين يُعون من
دون الله فيسبوا الله عَدُواً بغير علم إسورة الأنعام
القيدة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة، أو
في سلوكيات الفرد أو حتى في العبادات والشعائر، تقوم
على مفهوم الوسطية دون تشدد أو غلواء. ولذلك قال
النبي في أن مذا الدين قيم، فأوغل فيه برفق، وما شاد
الدين أحد إلا قطعه. كما قالت العرب «إن الملبت لا
عومه يدعو إلى الوسطية. فالفضيلة وسط بين طرفين
كما قال أرسطو.

ومحور الارتكاز في علوم الحركة هو وسط بين طرفين، كما تحدث فلاسفة كثيرون عن التوازن كأحد المبادئ في السياسة والفكر. وكما تحدثوا عن الروادع في القانون، وتداخل الاختصاصات في نظم الحكم، وأن كل سلطة تردع أو تضبط حركة السلمات الأخرى Checks & Balances.

اللاحظة الثالثة: كما قام الأمير الحسن بن طلال بإعادة مبدأ الوسطية إلى ساحة النقاش على المستوى العربي، فقد سعى الجنرال بيرفيز مشرف، رئيس جمهورية باكستان، إلى إعادته لساحة النقاش على المستوى الاسلامي، وإلى حد ما، على المستوى الدولي. وكان ذلك في ندوة دعا إليها عدداً من الكتاب والمتكرين من عد من الدول الإسلامية، وأطلق على مفهومه هذا «الوسطية السنتيرة»، وهو مفهوم طرحه في القمة

الإسلامية في ماليزيا عام ٢٠٠٣، وكان موجهاً كرسالة إلى الغرب الذي سعى إلى تشويه صورة الإسلام إشر أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بعد أن مارس ضد الشعوب الإسلامية القهر من خلال الاستعمار عبر قدون طويلة، ومارس ومازال يمارس المعايير المؤدوجة في السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المسلمين. وكان طرح بير فيز مخرف ذا شقين، أولهما للملمن، وجعل العمل والتقدم العلمي هو الجهاد الحقيقي. لعمل، وجعل العمل والتقدم العلمي هو الجهاد الحقيقي، فيدون العمل والتقدم العلمي هو الجهاد الحقيقي، يظل المسلمون متخلفين لا وزن لهم، ويتحولون إلى غثاء فيط السيل لا قيمة لهم.

اللاحظة الرابعة: جاء في حديث لسمو الأمير الحسن مع صحيفة أخبار الخليج وأيضاً مع جريدة الوسط بتاريخ ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٥ أن وصول الإسلاميين للحكم عبر صناديق الاقتراع هو انعكاس لواقع جديد في الفكر الديمقر اطي و الإسلامي على حد سواء. فلا يمكن القول بديمقر اطبة تستبعد تيار ات معينة و لا تقبل حواراً أصيلاً مع التيارات الأخرى. ومن ناحية ثانية، فإن المسلمين الذين يعيشون في بلاد المهجر يشعرون بأن فرصتهم مواتية في البلاد التي يهاجرون إليها بعد أن أصبحت مجتمعاتهم لا تحترم الكفاءات وأن السلم والعربي يبدع في أوروبا وفي أي مجتمع تتاح له فيه الفرصة، وأن هناك ١٥٠ مليون مسلم في الهند ورئيس الجمهورية «زين العابدين عبدالكلام» هو عالم ذرة مسلم هندی ، وأن دول جنوب آسیا تزداد مساهمتها فی التطور العالمي لثقلها السكاني، من باكستان وبنجلاديش و إندو نيسيا، و هذا نمو ذج جدير بالاهتمام.

وأبرز الأمير الحسن أن المواجهات الجارية حالياً في

العالم تدعو إلى ثلاث مراحل من الحوار: حوار مع الذات داخل المجتمع العربي، وحوار مع الآخر العربي المسلم وغير المسلم، وحوار مع العالم غير العربي وغير المسلم، وهذا ليس بمقدور الحكومات القيام به بمفردها.

وهنا نقول، تعليقاً على هذا التوجه للأمير الحسن، إن السالم البتكر شلائه أنواع من ممارسات العمل الديلوماسي، وهي الديلوماسية الرسمية المساة بالمسار والباحثين الطماء، بما في ذلك فرق الكرة والينج بنج وغيرها من أنواع الرياضات، وهي المسماة بالمسار الأول زائد، وأخيراً أبتكر الحل الوسط أي المسار الأول زائد، أي المذي يجمع بين رسميين وغير رسميين. وفي تقديري أن هذا أكثر فعالية في تقريب المواقف لأن المسار الرسمي يقرر التائج، أما المسار شبه الرسمي والذي هو الدياسة فهر يحقق التفاعل والتلاقح في الفكر والسياسة والاقتصاد بين المتقين والمتكرين والرسميين. والنصفة فه ليحقق التفاعل والتلاقح في الفكر والسياسة والاقتصاد بين المتقين والمتكرين والرسميين.

اللاحظة الخاصعة: تتصل بلغة المنتدى ومعاوراته، حيث من اجتماعات النامة لست قلة تفاعل المنتدى مع غير العرب بالرغم من أن سمو الأمير الحسن أكد على ذلك في كلمته في الجلسة الغتامية، كما أن له علاقات دولية متشبعة. ومن ثم فإن سمو الأمير الحسن عليه مسؤولية للانطلاق بالمنتدى التحاور مع العالم الآخر (الإسلامي غير العربي) وغير الإسلامي غير العربي، كما جاء في كلمته المستفيضة. وهذا يحتاج إلى فرق عمل متعددة تجيد التحاور باللغات الأجنبية ليس فقط مجرد اللغة، وإنما التفاقة المرتبطة باللغة، حتى يمكن التلاقي وإز الة سوء الفهم بين الأطراف المعنية وهذا يدعونا لإعادة طرح قكرة حوار الشانات التي سبق وطرحها الرئيس الحصارات أو حوار الثقافات التي سبق وطرحها الرئيس

الإيراني محمد خاتمي في القمة الإسلامية بطهران ووافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان عام ٢٠٠١ هو عام حوار الحضارات. لكن للأسف جاءت أحداث ١١ أبلو ل/سبتمبر لتطغى وتغطى على هذا المفهوم، ومع هذا فقد أنشأت إبران مركز حوار الحضارات إلا أن هذا المركز رغم ما يبدو عليه من نشاط ليس له تأثير على المستوى العالمي لارتباطه بالسياسة الإيرانية ومواقف دول العالم من تلك السياسات، ومن ثم أصبح هذا المركز موضع تساؤل وشكوك. وهذا يدعونا إلى أن نطرح ضرورة التفكير في تبنى منتدى الفكر العربي لهذا المفهوم الخاص بحوار الحضارات بالمشاركة مع مؤسسات فكرية في دول عربية وإسلامية. ويتحول ذلك إلى تعبير حضاري إسلامي لا يرتبط بدولة ما أو سياستها، وإنما يكون منارة إسلامية فكرية ومنهجا للتعامل مع العالم غير الرسمي عبر الفكر والحوار البناء من أجل الإنسانية بأسرها في عالم متصارع وسريع الإيقاع. ومن الضروري طرح مفاهيم عقلانية في إطار مثل هذا الحوار، وليس مفاهيم متشددة موجودة في بعض صور التراث الإسلامي لكنها لا تعبر عن حقيقة الإسلام وجوهره، والذي هو دعوة للحوار مع الآخر، وليس دعوه لرفضه أو إقصائه ﴿ الرَّحْ إِلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾. هذه الدعوة بالعسنى، وليست بالتطرف والتعصب، أو بالعنف والقتل والدمار، وإنما من خلال البناء والحكمة. وإذا لم تنفع هذه الدعوة، فاللجوء إلى أفضل خيار وهو قوله تعالى ﴿لكم دينكم ولى دين﴾ ومن الضروري أن نفهم معنى تعبير «دين» هنا بأنه يعنى عمومية الاختلاف في السياسة والثقافة والفكر والمجتمع

دون ما اعتداء من طرف على الأخر. إنه مبدأ التعايش السلمي الخلاق مع حق الاختلاف الذي كما قالت العرب «اختلاف الرأى لا يضد للود قضية».

الملاحظة السادسة: وتتعلق بما نسميه أهمية انتهاج مبدأ «فقه الضرورة» في عالمنا المعاصر. هذه الضرورة تعنى عدة عناصر. فهي تعنى أولا الإقرار بالواقع، و ثانياً أن هذا الواقع مختلف عن النموذج المثالي الذي نفترضه أو نسعى لتحقيقه. وهي تفترض ثالثاً أننا لا نستطيع أن نغير هذا الواقع لأنه أقوى من قدراتنا ورابعاً أن قدراتنا ضعيفة وفي حاجة إلى تقوية، وخامساً أننا لكي نقوي وضعنا، فنحن في حاجة إلى الآخر لكي نتعامل معه، ونتفاهم معه، ونستفيد منه، من أجل أن نطور أنفسنا ومجتمعاتنا. فقه الضرورة هذا يدعونا إلى التعايش المتفاعل في المجتمع العالمي. هذا التعايش لا يمكن إلا أن يكون وفقاً لقواعد النظام الدولي القائم بسلوكياته وفكره، بقيمه ونظمه، وليس بالضرورة الأخذ الكامل أو الرفض الكامل، وإنما الاقتماس والتفاعل، الأخذ والعطاء وفقاً للظروف المتغيرة في إطار القاعدة العامة القائمة على مبدأ المسالح المرسلة في الفقه الإسلامي.

هذه مالاحظات أردت تسجيلها على هامش اجتماع المنامة (البحرين) لنتدى الفكر العربي الذي أتمنى أن يحلق وينقلق إلى آفاق عالمية لكي يوكد العرب من جديد أنهم أهل للمشاركة في حمل راية الإنسانية في القرن الحادي والعشرين كما حملها آباؤهم وأجدادهم في الماضي.

## الوسطيّة بين النظريّة والتطبيق ·

عقد منتدى الفكر العربي الذي يرأسه سمو الأمير التصن بن طلال موتمره السنوي الأخير قبل أسابيع

التسن بن طلال موتمره السنوي الأخير قبل أسابيع قليلة في مملكة البحرين، تحت عنوان «الوسطية بين النظرية والتطبيق». ويطرح العنوان، كما هو واضح، تساولاً كبيراً: هل هناك نظرية اسمها الوسطية؟ وإذا كانت هناك نظرية، فهل هذه النظرية مطبقة على أرض الواقع؟

أشار الكثيرون من المشاركين أشناء الداولات أنهم وصلوا إلى البحرين وهم يعتقدون أن الوسطية مفهوم واضح تماما، وأنهم يفهمونه، وأن مهمة المؤتمر الأساسية هي البحث عن أسباب غياب الوسطية عن مؤاقف البعض ومسلكياتهم، خاصة المتطرفين منهم. لكن أغليبة المشاركين، وبعد يومين من المداولات، وأحيانا المشادات الكلامية، خرجت من المؤتمر وقد تبخر ما كان لديها من قناعات تتعلق بعفهوم الوسطية، إذ ساهمت الأراء التعددة التي تشعيف بعفهوم في إحلال الغموض محل الوضوح، والارتباك محل القضةة.

لقد جاءت تحليلات الباحثين، الذين أوكلت إليهم مهمة طرح الموضوع وتحديد معالمه الرئيسية، متباينة إلى حد كبير بسبب تباين الخلفيات الثقافية والمرجعيات المعرفية

#### د. محمد عبد العزيز ربيع \*\*

كتبواجة المندو

والتوجهات السياسية والاجتماعية لكل باحث. وعلى الرغم من أن معظم الباحثين والمعلقين وأصحاب الرأي انطقوا من آية قرآنية واحدة تقول إن الله خلق المسلمين أمة وسطا، إلا أن تباين التحليلات والتأويلات التي خاولت دون نجاح الخروج على التأويل التراثي لتلك الآية جمل الجديد من الطروح يعيل نحو التشعب والغموض والتناقض. فبينما حاول البعض الغوص في ما جاء في الفكر التراثي، حاول آخرون الدوران حول ما جاء في الفكر التراثي، حاول آخرون الدوران حول التشعب في المفاهيم الاجتماعية ذلك التراث دون التغريط به. واتجه فريق آخر إلى التضادية لربط مفهوم الوسطية غير الواضح أصلاً بعفاهيم الديمقر اطية والطبقة التوسطة والمساواة والساواة

وهكذا، بينما رأت أغلبية الشاركين الوسطية بمثابة منارة تهدي السفن الضالة حين الوصول إلى البحرين، تركت مملكة البحرين المضيافة وهي على قناعة بأن الوسطية ليست إلا سفينة تائهة في خضم بحر كبير تعصف به أمواج عاتية.

قبل السفر إلى البحرين وجه الدكتور همام غصيب، مدير إدارة الدراسات والبرامج في المنتدى، إلى جميع

<sup>.</sup> نشرت في جريدة المعتور الأردنية بناريخ ٥ نيسان/ إبريل ٢٠٠٥ ص ٢١ .

<sup>• •</sup> أستاذ جامعي، عمّان – الأردنّ .

المشاركين سؤالا محددا: ما هي الوسطية؟ وماذا يعني مفهوم الوسطية لديكم؟ وقام المنتدى مشكور ابطيع الإجابات في كتيب وزع علينا أثناء المؤتمر. إن من يطلع على الإجابات يرى بوضوح مدى الارتباك الذي يعانيه الفكر العربي، اللبرالي والمحافظ على السواء، إذ تشير الإجابات في معظمها إلى قناعة المشارك بما يقول وتباعد الإجابات الواردة في الكتيب. وهذا يعني ضياع الفكر في غياهب المفاهيم الغامضة من ناحية، والميل نحو التشيث بالرأى من ناحية ثانية ، إلا أن هناك أقلية أعتقد أنها استوعيت حقائق العصر، وأدركت ما للآخر من حقوق، وتركت الباب مفتوحا لتأويلات عصرية أساسها حرية الرأى وتفسير ظروف المكان بتغير الزمان. كانت إجابتي عن السؤال الذي طرح علينا بسيطا ومباشرا: أفهم الوسطية، كما يروج لها، على أنها محاولة لتأسيس فلسلفة جديدة بين المسلمين تقوم على الاعتدال فيما يتعلق بالموقف من الآخر، و من فهم الشرائع الدينية وتطبيقها، لكننى أعتقد مع الأسف أن المحاولة ستراوح في مكانها لأمد بعيد دون تحقيق الهدف المرجو . وليكون الدخل لتغيير الموقف من الآخر والدين والحياة أكثر أخلاقية واعتدالا وإنتاجية، فهو يكمن في إعادة النظر في بنية الثقافة العربية وعناصرها الرئيسية الوسطية، إذا كان لي أن أعرفها، وهي الاعتدال في الموقف والمسلك، والاعتراف بحق الآخر في التعبير عن رأيه وممارسة حريته كما يشاء، والتسامح مع من نختلف معهم في الفكر والقول والرأي والمسلك، واعتبار العقل والعقلانية أدوات التعامل مع الغير والحدث والظرف المكاني والزماني ومواجهة التحديات.

قام أحد الباحثين باتهام زملائه من الباحثين الأخرين بطرح مفهوم الموسطية واستخدامه لتبرير مواقف السلطة السياسية في البلاد العربية وممارساتها. ولقد كان هذا الموقف سببا في تصدي سمو الأمير الحسن للرد

عليه بشدة، باعتبار المنتدى ومداولاته وأهدافه لا تصب في تيبار السلطة، بل نحاول إصلاحها وإصلاح مجتماننا التي تعاني من تطرفها وتطرف المتشددين من أننائها.

كان ذلك الباحث، الذي يضع نفسه في قمة العلماء والمثقفين، يدعى قولا ومسلكا دون وعى أنه يملك كل الحقيقة، وأن أي رأي لا يتفق مع نظرته للأمور يصب في قناة السلطة ويقف في صفها. قلت في معرض تعليقي على ما قاله الباحث إن التطرف ليس بالضرورة بسبب قهر السلطة، كما أشار عالمنا الجليل، ذلك لأن الرئيس بوش تطرف وهو يمسك بزمام السلطة ويسيطر على قوة لم يملكها مخلوق من قبله. إلا أن الباحث الجليل، ولأنه يملك كل الحقيقة ولا يملك أحد أي قدر منها غيره، قال إن بوش تطرف لأنه يعاني من قهر العظمة. إذاً، السلطة كما يفهمها ذلك الرجل، مدعاة للشعور بالقهر وأداة قهر الآخرين. لكن ما دام بوش يعاني من قهر العظمة، فلا بدأن نتعاطف معه و نتفهم ما قام به من عدوان على بلادنا وكرامتنا وإنسانيتنا، إنه ضحية لما يعاني، ونحن وغيرنا بالتالي سبب معاناته، و لذا نستحق ما أصابنا.

إن المنتقف ليس من لديه معلومات أو على اطلاع بعلوم العصر فقط. إن المعلومات والعلوم والتكنولوجيا أدوات لإعادة صياغة الموقف والمسلك، وإعادة النظر في الفكر القديم. وحين تفشل المعلومات والعلوم في تحقيق هذه الأهداف، يصبح من يدعي الثقافة عبنا على مجتمعه. المثقف هو من يتميز بوعي اجتماعي عميق، وإحساس بمسؤولية اجتماعية وخلقية، واعتراف بحق وليمان بمنولية اجتماعية وخلقية، واعتراف بحق وليست ملكاً لأحد دون غيره، أو حكراً على جماعة أو وليست ملكاً لأحد دون غيره، أو حكراً على جماعة أو

## الوسطية والعقلانية.

د. محمد عبد العزيز ربيع \*\*

المجتمع والدين، فإن من غير المكن، بل من الخطأ، أن

الوسطية هي موقف من الأخر، ومسلك فردي وجماعي يناّي بنفسه عن التطرف والاتكالية، ويغر زه نبهج عقلاني في التفكير. لكن هذا النهج العقلاني هو نبهج غير وسطي وغير متطرف، إنه نهج مختلف تماما عن التطرف والوسطية والاتكالية والغنوع. النهج العقلاني في التفكير هو نهج واقعي يقوم على أسس علمية، وينطلق من وعي احتماعي ملتزم بقضايا الوطن والمواطن، ويهدف إلى بناء مجتمع يسوده السلم الاجتماعي والعدل وتكافؤ إنا مجتمع يسوده السلم الاجتماعي والعدل وتكافؤ القرص. ويقدر ما تبدر الوسطية بسيطة، يددر النهج المقلاني معتداء إذ بينما يمكن لأي فرد في المجتمع أن يكون وسطواً، ليس بإمكان سوى القلة أن يتبعوا نهجاً عقلانياً في التفكير يقوم على العلمية والواقعية والسؤولية الاجتماعية والمجتمعية.

تدعي غالبية المتفين، من أصحاب الثقافة وأدعيائها، أنها تتينى الوسطية موقفا من الآخر ومن الذات ومن كل ما يطرح عليها من أفكار وما تواجهه من تمديات. لكن الوسطية، إلى حد كبير، هي تبعية، هي رفض للتطرف والاتكالية بحاجة إلى بلورة وتبرير وقيادة توطرها وتجعل منها نهجا اجتماعيا. وإذا كان بالإمكان، بل من الضروري، أن يكون الإنسان وسطيا بالنسبة لقضايا

يكون الإنسان وسطيا فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد مثلا. إن الإنسان الناشط اقتصاديا ليس بإمكانه أن ينآى بنفسه عن الربح وعن النسارة لأنه لو فعل ذلك كنهج في العمل، فلن يكون بإمكانه الاستمرار في السوق طويلا. كل شخص يفكر بعقلانية على أسس واقعية وعلمية وبروح عالية من الالتزام الاجتماعي المجتمعي القائم على الوعى ليس وسطيا، وليس اتكاليا، وليس متطرفا. القائد في الجيش وفي السياسة يقف عادة على رأس القافلة يقودها ويوجه مجريات الأمور ويحاول التحكم بها وتسخيرها لخدمة أهداف مجتمعية لا يشوبها الغموض أو الارتباك. العالم الذي يقضى حياته في معمله يبحث عن علاج لمرض أو أداة لرفع كفاءة الإنتاج، أو اختراع جديد لتحسين نوعية الحياة ليس وسطيا. المفكر الذي يقضى عمره مع الكتب وابتكار النظريات الفلسفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعلوماتية ليس وسطيا، إنه كالقائد العسكري والسياسي والعلمي يقف في طرف المجتمع يمسك بزمام أمور تخصص محدد، يفهمها ويرى أهميتها المجتمعية، ويحاول أن يبلورها ويطورها لتفتح للمجتمع باباً جديداً يعود عليه بالفائدة. ولذا، فإن

نشرت في جريدة الدستور الأردنية بتاريخ ١٢ نيسان/إبريل ٢٠٠٥ ص ٢١.
 أستاذ جامعي، عمان - الأردن.

كل مثقف حقيقي، وكل فنان مبدع، ومفكر أصيل، ومخترع، وعالم، وقائد، ومدير شركة ناجح، ليس وسطيا، إنه طرف فاعل ومبادر، وعليه تقع مسؤولية تحقيق الأهداف المجتمعية، وأهمها السلم الاجتماعي ورفض العنف والتطرف، وقبول الآخر والاعتراف بحقوقه واحترامها. قال غوتة، أشهر فلاسفة ألمانيا، إن الخطأ هو قرار اتخذ بشكل متسرع. لقد آمن غوتة بقدرة الإنسان وامكاناته العقلية ومواهبه الإبداعية إلى درجة كبيرة. ولذلك رآه قادرا، إذا تروي وفكر بشكل عقلاني، على اتخاذ القرار الصائب و تجنب ارتكاب الأخطاء. وحيث أن ردو دالفعل، وما يترتب عليها عادة من تطرف، هي قرارات تتخذ بسرعة ودون تفكير ودون الاعتماد على نهج عقلاني، فإن ردود الفعل جميعا عرضة للخطأ، وإن كل ما يترتب عليها من نتائج يميل إلى عدم خدمة أهداف المجتمع. وحين تكون عملية اتخاذ القرار متسرعة أو لا عقلانية، أو ردود فعل غريزية، فإن الوقوع في الخطأ يكون الاحتمال الأقوى، والتوصل إلى نتائج تخدم الذات أو المجتمع الاحتمال الأضعف. يلاحظ المراقب لما يجري في البلاد العربية، والمتتبع للقرارات الحكومية والحزبية، وحتى الفردية، أن معظم تلك القرارات هي ردود فعل آنية على أحداث وتطورات كبيرة وعميقة في غالبية الأحيان والحالات. فكل السياسات والقرارات والتحركات التي اتخذت نتيجة لقيام إسرائيل وسياساتها التوسعية وممارساتها العنصرية مثلا كانت ردود فعل آنية، وحيث أن الإنسان عموماً، وبطبيعته، يحاول دوما أن ينسى ما لا يُفرحه وأن يتجنب الاعتراف بالخطأ، فإن ردود الفعل الخاطئة لم تعالج، مما جعل آثارها تغوص في أعماق الوجدان والمجتمع العربي تضعفه وتحول دون نهضته.

في عام ١٩٨٨ حين خرجت بفكرة الحوار الفلسطيني الأمريكي وكتبت مسودة لإعلان من منظمة التحرير

الفلسطينية يحمل الحكومة الأمريكية على الاعتراف بالمنظمة، ذهبت إلى زميل وصديق قديم هو البرفسور وليام كواندت وطلبت مساعدته، لإدراكي بأن المؤسسة الأمريكية أن تسمع لي وان تعطيني الفرصة لإبداء الرأي وطرح الفكرة عليها. فكان جواب كواندت في حينه: إن الحكومة الأمريكية غير معنية بهذه القضية الأن، وإن محاولتك لن تنجح. قلت لكواندت: لقد تعلمت شيئاً ثميناً من خلال تجربتي الدراسية والحيانية في أمريكا، ألا وهي عدم اتخاذ قرار مهم قبل الفكير فيه مليا والعودة «أن ينام على الفكرة»، وانفقنا على الاجتماع بعد أسبوع. حين التقيا في المرة التالية كانت بعض الأمور قد تغيرت، وكانت الفكرة في رأسه قد تخمرت، مما جعله أكثر حماساً مني لعرضها على الحكومة الأمريكية.

وكما يعرف كل من درس هذا الموضوع أو قرأ كتابي «الحوار الفلسطيني الأمريكي» بالعربية أو بالإنجليزية The US-PLO Dialogue ، كانت نتيجة المباحثات النجاح، حيث اعترفت الحكومة الأمريكية بمنظمة التعرير القططينية وبدأت العملية السلمية في أوائل العام ١٩٨٩.

لذا، لا يمكن فصل الوسطية عن العقلانية التي تعني اتباع نهج عقلاني وواقعي وعلمي في التفكير، واتخاذ مواقف تمكس مسوولية اجتماعية عالية بناء على وعي مجتمعي سليم، إلا أن العقلانية عملية معقدة لا يمكن بلورتها وفهمها وتبنيها دون إعادة هيكلة انتقافة السائدة.

المطرمات والتواريخ والأرقام وقصص الأجداد ليست ثقافة. الثقافة هي وعي اجتماعي وأمانة علمية وشجاعة أدبية ومعرفة بالعصر وقدرة على التعايش معه، وهذه أشياء تفتقدها غالبية مدعى الثقافة من العرب.



# هل في مقدورنا صياغة مشروع الحكماء؟

المنطويات العلميّة والتربوية في فكر الأمير الحسن بن طلال

د. تيسير صبحي ٠

and the de to distribute the said of

- . مؤشرات الواقع الراهن وتوجهات المستقبل والدور العضاري للعلماء والتربويين.
  - هل يمكن أن تثمر التنمية الإنسانية الشاملة أو تستمر من دون التحول التاريخي?
    - انتشار الأمية التربوية والعلمية وظاهرة السطو والانتحال والسرقة العلمية.
      - هل يمكن توسيع مظلة منتدى الفكر العربي?
        - تأسيس صندوق المواهب
      - و دور القضائيات في عزل المفكرين والعلماء والتربوبين
        - بناء شبكة من العلميين والتربويين

أشارت المصادر الديلوماسية إلى أنّه سيجري العمل على إعادة صياعة ميثاق جامعة الدول العربية بغرض تفعيل الجامعة ومؤسّساتها على الصعد والميادين كافة. وقد جاءت هذه الخطوة ونحن بأمس الحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابهها، وضرورة تسييد الفعل الحضاري، والاهتمام بشكل أكبر بالتربية والتعليم والعلوم والتقانات بوصفها أدوات حضارية تساعد في ارتقاء الأمة ومواجهة

التحديات الحضاريّة المفروضة عليها.

كما أشارت الأوساط الدبلوماسية إلى تكليف الأمير الحسن بن طلال بهذه المهمة التي تتصف بأنّها على درجة عالية من الأهمية. لذا، بادرت إلى الكتابة حول هذا الموضوع بغرض تسليط الضوء على فكر الأمير الحسن بوصفه الأرضية التي سينطلق منها في صياغة منهج عمل الجامعة العربية للمرحلة المقبلة، كما وددت أن أشير إلى

مدير مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب والتعليم المستمر؛ المنامة - مملكة البحرين.

إنجازاته في ميادين النربية والعلوم، حيث يعمل فكره الاستراتيجي على استشراف الستقبل وتحديد خطوطه العريضة، ومتطلبات الفعل الحضاري.

منذ زمن بعيد وأنا أتابع أحاديث الأمير الحسن بن طلال، وأنعم النظر في كل كلمة يقولها، وأبحث عن المنطويات العميقة التي تنطوى عليها مقولاته، وأعمل على استنطاقها في ضوء بنية معرفية شاملة ومعايير موضوعية ، بهدف التوصل إلى سيناريوهات الحل التي يبدعها التفكير الاستراتيجي لسمو الأمير الحسن لمعالجة جملة الشكلات الحضارية، ومن ضمنها مشكلات التنمية الإنسانية. وقد ترددت كثيراً في الكتابة حول هذا الموضوع، إلا أن الفضائيات العربية دفعتنى بقوة نحوه، حيث أجرت جملة حوارات مفتوحة مع سموه تزامنت مع زلازل مدمرة أضافت إلى تاريخنا جملة نكبات، وهي ما زالت تهدد هويتنا الحضاريّة، وتدفع بنا باتجاه هامش التاريخ. وفي خضم النكبات والكوارث قد يصاب الفرد بحالة يأس وضعف تدفعه إلى التخلي عن دوره الاجتماعي والمهمات الحضارية التي ينبغي أن يقوم بها، إلا أن النمذجة التي قد توفرها الشخصيات القيادية المبدعة تلعب دوراً مهماً في الحيلولة دون حدوث ذلك، وتساعد في المواجهة والتصميم على مواصلة العمل والإبداع.

كتبت هذه المقالة من منظور علمي وتربوي بغرض تسليط الضوء على المنطويات العلمية والتربوية في فكر الأمير الحسن. وتهدف هذه المقالة، أيضاً، إلى لغت انظار الباحثين والمتخصصين في الميادين المعرفية الأخرى (مثل: العلوم الاجتماعية، والاقتصاد، والإدارة، ...) إلى ضرورة دراسة فكر سعوه والإفادة منه في صياغة «مشروع الحكماء».

يشير واقع الحال إلى أزمة حضارية تعيشها الأمة العربية الإسلامية ونهدد حاضرها ومستقبلها؛ وهى نتاج عقود من المارسات الفاطئة في مبادين الحياة كافة. لذا، وكي أتجنب الفوض في العموميات سيقتصر حديثي في هذه المقالة على موضوع محدد، هو عنوان هذه المعالجة. وسابدأ بطرح جملة تساولات، وأعرض جملة مؤشرات حول الواقع الراهن. وأختم هذه المقالة بجملة اقتراحات ينبني جوهرها على منطويات علمية و تربوية مستمدة من فكر سمو الأمير الحسن بن طلال.

كثيرة هي الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا السياق، و منها:

 هل في مقدورنا نقد الواقع وتشخيصه بدلاً من الشكوى والتذمر ونقد الذات وتجريحها؟

ما الأسباب الكامنة وراء تخلفنا وتراجع حضارتنا وتأزم حالنا؟

 ما الدور الحضاري المأمول للعلماء والتربويين من أبناء الأمة العربية الإسلامية؟

هل قامت منظومات التربية والتعليم في الدول العربية
 والإسلامية بواجباتها؟

ما الذي يحكم سلوك الفرد والجماعة، وهل نمثلك
 مصفوفة قيم تقوم بهذا الدور؟

هل ندرك فعلاً خطورة الانجراف إلى التعميمات
 والأحكام غير الناضجة؟

لاذا لم تنشأ مدرسة فكر عربي تنظر في موطىء أقدامنا؟

 أين هي التجارب العربية الوسانية الجادة التي ترسم خطوط المستقبل على امتداد تراث الماضي وإنجازات الحاضر؟ هل نحن بحاجة إلى مراجعة سياستنا العلمية والتربوية؟

اذا لا نرتقي بالتعليم إلى مستوى تعليم التفكير والحل
 المبدع المشكلات، ومساعدة أفراد الجبل اللاحق على
 اكتساب معارف ومهارات وخبرات تنسجم مع متطلبات
 القرن الحادى والمشرين؟

هل ندرك قيمة العلم ودور التقانة في الفعل الحضاري؟

 هل يمكن أن تثمر التنمية أو تستمر من دون التحول التاريخي؟

 لذا توقفنا عن بناء الجسور الحضارية مع الثقافات والحضارات الأخرى؟

كيف نستطيع التعامل مع آليات «العولمة» واستحقاقاتها
 وانعكاساتها وتأثيراتها في الحياة برمتها؟

يقي أن أدعوك عزيزي القاريء أن تخرج على المألوف، وأن تضرج على المألوف، وأن تضيف إلى هذه القائمة جملة أسئلة واستفسارات أخرى قد تساعد في تحديد موشرات الواقع. وأنوقف عند هذا العد، وأنتقل إلى المعور التّألي من هذه المالجة.

كثيرة هي مؤشرات الواقع الراهن، وفي مقدورنا رصدها بدقة، وتحديد سمات الحقية التاريخية التي نعيشها الساعة وخصائصها، حيث تساعدنا في رسم الخطوط العريضة لبرامج المستقبل وآفاق الفعل الحضاري. لكن، ستقصر عملية الرصد هذه على جملة مؤشرات مستمدة من ميادين التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا. إذاً، ظنبذاً برصد مؤشرات الواقع الراهن.

انتشار الأمية التربوية والعلمية بصورة متزامنة مع
 انتشار ظاهرة السطو والانتحال والسرقة العلمية

والتزوير والفيركة من دون حسيب ولا رقيب، والأمثلة على ذلك كثيرة، فهي/ هو تسرق/ يسرق (٢٠) كتاباً، ويحظى/ تحظى بتكريم، وتتوج مجهوداتها أو مجهوداته بلقب يعرف اختصاراً بدال نقطة (أو د.) ونضيف إليه المزيد من الحروف والألقاب، ونوظفه في شتى ممارسات الاحتيال في وقت تغرق فيه الأمة في أزمة حضارية تهدد مستقبلها.

بروز فئة من «العلميين والتربويين» يقوم أفرادها
 بجملة بحوث ودراسات غايتها الترقية والحصول على
 مزيد من الامتيازات. لكن، كم أفاد المجتمع والبشرية
 منها؟ وما نتاجاتها على أرض الواقع في مقابل ذلك
 الإنفاق وتلك الامتيازات؟!

اتساع الفجوة بين المؤسسات العلمية والتربوية وبين
 مؤسسات المجتمع وقطاعاته المختلفة.

و زيادة نسبة المؤسسات «التربوية» التي تسوق بضاعة فاسدة ومفسدة وضارة، وتقف في موقع المناضة مع المؤسسات الأكاديمية العربية رفيعة المستوى، ونلاحظ أن الإقبال على تلك المؤسسات التي أنتجتها تلك الطفرة غير مسبوق، ويقبل عليها الطلبة في طقوس تسمى «محاضرات» تترافر للطلبة في إطار عملية يقال عنها إنّها لأخلاقية و تحتمنها ببئة تفقتر إلى المسداقية والقيم الأخلاقية، وتحوين نتاجاتها في صورة أفراد من دون قيم، وتحتكمهم توجهات فردية، وتحركهم أنائية مفرطة وحقد دفين ورغبة في القدمير والانتقام، وتؤطر سلوكهم وإنهامات سلبية. ولعل ممارسة التخريب والتدمير والسلب والنهب هي أسطع الأمثلة على فشالنا وفشل منظوماتنا التربوية. وباتت التربية مهنة من لا مهنة له، وفعلها الحضاري محدود الأثو.

من قال إن شركة «كلون إيد» هي أولى شركات استنساخ البشر؟ وباعتقادي أن الريادة لنا في هذا الميدان.
 فقد تفوقنا على كثير من الشعوب والأمم المتقدمة، وطورنا أليات استنساخ واستمساخ (باستبدال حرف النون بحرف ميم مع الاعتذار لجامع اللغة العربية كافة)، وبات في مقدورنا الخفاظ على هذا المستوى من المتخاف ، وإغلاق النوافذ الحضارية، وانساع رقمة البحار الأسنة. وتشكلت فرق المو والتصفية الفكرية ويات نسبة كبيرة من المؤسسات العلمية والتربوية تمعل كمزارع لاستنبات الكسسات العلمية والتربوية تمعل كمزارع لاستنبات البكتيريا الضارة واستنساخ الأمية. كمزارع لاستنبات البكتيريا الضارة واستنساخ النشاف والطواهر غربية في الموقت الذي تشكل فيه المؤسسات العلمية والتربوية مما المعامية والتربوية مراخذ ألي وظواهر غربية في الموقت الذي تشكل فيه المؤسسات العلمية والتربوية مراكز نهضة وإشعاع وقيادة في المعتمات المتقدمة القيادية المتطورة.

انتشار سمات وخصائص سلوكية خاصة مميزة الغة من حملة الألقاب العلمية من الذكور والإناث، حيث تجد أن تجارتهم هي من الكتب المسروقة، ومقولاتهم من دون معنى ولا مغزى، ومشروعاتهم حبر على ورق، وفوافذ ادمغتهم مسدودة، وأياديهم طويلة، وألسنتهم من جلد الثعبان، وجلودهم سميكة، وضمائرهم في حالة موت سريري، ولسان حالهم يقول: «من بعدي الطوفان». لكن، هؤلاء هم من يحصدون المكافآت.

 في الجتمعات التقدمة ينقسم أهل العلم والخبرة والمعرفة إلى تخصصات يسودها الفكر العلمي المنظم؛ إلى جانب الالتزام الدقيق بمجال التخصص، وفي العالم الثالث نشهد زيادة كبيرة في حملة الألقاب العلمية وينزامن معها حالة من التراجم المربع، وهناك فقة من حملة الألقاب

العلمية حصلوا على ألقابهم من «دكاكين الشهادات»، ويمارسون جملة تخصصات لم يتقنوها ولن يتقنوها أبداً، وليست الديهم معارف و لا مهارات ولا خيرات في ميدان التخصص المدون على تلك الشهادة (أو الكر تونة). فهذا يتحدث عن الفيزياء النووية اليوم، وغذا تسمعه يتحدث عن الاعاقة السمعية أو جيولوجيا المريخ . . . و لا أستيعد أبدأ أنه/ أنها سيتحدث/ ستتحدث غذا عن التفكير الاستراتيجي إن نجح/ نجحت في الحصول على مصادر يمكن السطو عليها واستغلال محتواها.

 انحسار الدور الحضاري المهم لموسّسات المجتمع (ومن ضمنها نسبة كبيرة من المؤسّسات العلمية والتربوية العربية) في عملية التشفة الاجتماعية، في وقت لا نستطيع فيه الحديث عن العفة والطهارة الأكاديمية في عالم متخلف يسوده «أوكازيون الشهادات».

• كثيرة هي المؤشرات الذالة على التقدم والتطور والنماء، ويشكل الإبداع أبرز تلك المؤشرات؛ كما يشكل الإبداع ألية من آليات التطور والتقدم والازدهار. إذاً، علينا أن نبحث عن سيناريوهات الحل. وقد تكون البداية في تدمير آليات استنساخ التخلف، وإعدام لصوص الكلمة والمقرفة، والقضاء على أدعياء العلم والمعرفة، وفتح نوافذ حضارية عديدة، وتجريد اللصوص من أدواتهم (التقليدية والإلكترونية) وشهاداتهم وامتيازاتهم، فهولاء هم ناصية الاستعمار وفيلقه المتدر.

• توفر المجتمعات المتقدمة بيئات مناسبة الإبداع والتقوق ورعاية الموهوبين، وتعمل مجتمعات الدول النامية -بقدر المستطاع - على خلق معوقات الإبداع وبيئات الإحباط ورعاية الموهومين (وأعترف هنا بأن مصطلح موهوم هو من المصطلحات المبتكرة في ميدان الموهوبية و الإبداع، وهو من مفردات العقد الأول من القرن العادي والـعشـريـن). ويشير واقـع العال إلى سـيـادة الموهومين وتربعهم على عروش التخلف والتبعيّة. وقد بات العقل حبيس بيئات صنعها أفراد تلك الفئة الموهرمة، وانقلبت الموازين، وبات هؤلاء هم المعيار والحكم.

• من التاحية النظرية، ينبغي أن تعمل قطاعات الإنتاج كافة على توفير الدعم المادي والمعنوي للموسسات الأكاديمية والمشروعات العلمية والتربوية والثقافية بوصفها مسؤولة عن: صناعة الأجيال، ومعالجة المشكلات القائمة، وقيادة المجتمع وتلبية احتياجاته، عاليبة المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات كانجة المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات لا تحظى بهذا الدعم، وأن تناجاتها ضعيفة ومتواضعة وليست في ممترى ما ينفق عليها!! والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل ينبغي إعادة النظر في أوضاع هذه الموسسات وترشيد الإنفاق عليها، أم ماذا؟!

كثيرة هي مظاهر الاهتمام بالعلوم والتقانات الحديثة والتزاث العلمي والتقاني على المستوى العالمي، إلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب على الصعد المحلية والعربية والإسلامية. وينحصر اهتمامنا في استيراد أرقى التقانات وأجملها وبناء أفخم المؤسسات.

• في الوقت الذي نشهد فيه العولمة نفتك بالحدود الوطنية والإقليمية، نجد لصوص الكلمة والفكرة بمارسون أنشطتهم من دون رقيب ولا حسيب . كما نجد أن عمليات الاستمساخ ما زالت مستمرة ، ويجري تسويق بذور التخلف وغرسها ، وأصبحت مبادين الفكر والثقافة تحت سيطرة الأميين ، وبائت الفضائيات في خدمة عملية تذويب الهوية ، وانحطاط الذوق العام ، وزراعة قيم التخلف والانهزام والغريزية ، والميل إلى تدمير الذات في خضم أي تحد حضاري أو مواجهة .

وماذا بعد؟

في ضوء الأسئلة والاستفسارات المذكورة أعلاه، وجملة المراحات تستند إلى المنطوبات الطمية والتربوية لفكر الأمير الحسن التي تؤكد على الدور الحضاري للحكماء، حيث يدعوهم إلى التصدك بقيمنا، والالتزام بأهدافنا، والتحيز للأمة والعمل الجاد في صياغة مشروع نهضوي يساعد في إقالة عثرات الأمة واللحاق بركب الأمم والمجتمعات المتقدمة. ومن أبرز الاقتراحات في هذا السياق:

(١) - توسيع مظلة منتدى الفكر العربي كي تظلل برامج وأنشطة ومشر وعات علمية وتربوية ينحصر دورها في التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط الرئيسية (Master Plans)، وتفصيلها في خطط عملية تنفيذية (Action Plans) تساعد في رسم توجهات المستقبل، وتقويم نتاجات تنفيذيّة من قبل الجهات المعنية. ولا يفوتني في هذا السياق الإشارة إلى دور سموه في خلق الحاضنة التي انطلقت منها مشروعات التثقيف العلمي (وأقصد هنا الجمعية العلمية الملكية)، وبناء مدارس (فكرية) علمية مثل مدرسة البتراء في الفيزياء، وتوفير برامج في التربية القيادية المبدعة (Creative Leadership)، وتقديم الأنموذج الذي يحتذي في القيادية المبدعة من خلال برامج التلمذة (Mentorship)، وغيرها. وقد يكون من المناسب في هذا السياق دراسة هذه التجارب، وبحث سبل تعميمها وتوسيع قاعدة نشاطها، وتكامل مشروعات برامجها وخدماتها مع المؤسسات المثيلة في العالمين العربي والإسلامي.

(۲) - تأسيس صندوق دعم المواهب الذي اقترحه العالم
 الفيزيائي المرحوم البروفيسور عبدالسلام

الباكستاني (الدائز على جائزة نوبل في الفيزياء في الفيزياء في العام ١٩٧٩)، حيث كانت فكرة سلام أصبيلة، وانبنت على جملة مسوغات تنسجم مع واقع الحال في دول العالم الثالث بعامة، والبلدان العربية الاسلامية بخاصة.

- (٣) بناه شبكة دولية من العلميين والتربوبين والعلماء على أساس مؤسسي بكفل استمراريتها، وتكون فاعلة على الصعيدين العربي والعالمي، بهدف التجسير بين الحضارات المختلفة، ومساعدتنا في تحديد سبل ومتطلبات وإجراءات تطوير منظرماتنا التربوية ونقل العلوم والتقانات المختلفة، والعمل على توطينها وتوظيفها بفاعلية في الفعل الحضاري والعمل على تطويرها.
- (4) تغيل المنابر المتاحة، واستغلال منابر الإعلام في التنشئة الاجتماعية التي نريد، وتوظيف وسائط الإجتلام في زيادة مساحة التفاعل مع الجماهير، ومباشرة سلسلة من الحوارات التربوية المعمقة بميدان التربية والشعلات التي تتصل بميدان التربية والشعلات التي تتصل والاقليمي في مواجهة العولة وانعكاساتها التربوية، والبيداع والسياق الإجتماعي والثقافي للموهبة والإبداع والابداع المحوول (بمعنى الإبداع المحام والإبداع الخاص)، (بمعنى الإبداع المحاول والإبداع المحاول والإبداع المحاول والإبداع المحاول والإبداع المحاول والابداع المحاول والابداع المحاول وسائط الدمار والتخريب والاستغلال اللاأخلاقي للعلم والتربية ومنتجات التكنولوجيا.
- (٥) الاتجاه بشكل أكبر نحو تعليم مهارات التفكير بعامة ومهارات التفكير المبدع بخاصة،

- وممارسة الحل البدع للمشكلات؛ فمن يمتلك تلك المهارات ويتمرس في معالجة مشكلات مستمدة من أرض الواقع لا ينخدع بسهولة. وهناك إحراءات عملية تساعد في خلق هذا التوجه، ومنها: تنشيط حركة التأليف والترجمة في هذا المال (مع ضرورة الالتزام الصارم بحقوق وبرامجه، وإشراء المناهج والمواد التعليمية بعصورة تساعد في تنمية التفكير، وإدخال بعصورة تساعد في تنمية التفكير، وإدخال وتوظيف التقانات الحديثة وخدمات الشبكات الحرسبة ومن ضمنها (إنترنت) في ميادين الحوسبة ومن ضمنها (إنترنت) في ميادين الحياة، به فيها العملية التعليية التعلمية الحياة، به فيها العملية التعلمية التعلمية الحياة، به فيها العملية التعلمية التعلمية الحياة، به فيها العملية التعلمية التعلمية المتوابدة
- (٦) صياغة مصفو فة القيم التي تحكم سلوك الإنسان (القادر على تحمل مسؤوليات القرن الحادي والعشرين، إلى جانب القدرة على التعامل مع مشكلات القرن وتحدياته)؛ وتأخذ في الحسبان تفاعلات هذه المصفوفة مع دوافع الفرد واتجاهاته المختلفة. وقد كانت مصفوفة القيم هذه موضع اهتمام خاص لدى الأمير الحسن؛ وتأتى الإشارة إليها هنا بوصفها موجه جهودنا ومشروعاتنا الحضارية، وبغرض لفت انتباه الباحثين والدارسين إلى ضرورة مباشرة العمل فيها وإنجازها بصورة تنسجم مع توجهاته، وتترجم النطويات العلمية والتربوية في فكره بصورة مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، وتأخذ في الحسبان مؤشرات الواقع الراهن والإمكانات المادية والبشرية وتوجهات المستقبل. وللحديث بقيّة .



## أوشفيتز العار الأبديّ

#### ( د. الحبيب الجنحاني •

أحيت أوروبا قبل أسابيع قليلة ذكرى مرور ستين سنة المنقل المنقل على تحرير المنقل النتازي الشهير «أوشفيتز»، وسقوط المعتقلات الأخرى التي زرعها النظام النازي في ألمانيا وفرنسا وبلدان أوروبا الشرقية التي احتلها، خاصة بولندا.

واكب جميع الأحرار في العالم برامج إحياء هذه الذكرى المأساة بعد أن كشفت الأفلام الوثائقية والدراسات الجديدة عن هولها، و عن مدى الرعب الذي استخدمت فيه تقنيات العضارة العديثة لتصنيع الموت.

أخطأت النظم الأوروبية لما اكتفت بدعوة البلدان التي شاركت في الحرب العالمية الثانية وإسقاط النظام النازي فقط لإحياء ذكرى تحرير المنقلات النازية. فينبغي اليوم أن تحيي جميع الشعوب ذكرى هزيمة

النازية وتعرير معتقلاتها للإفادة من الدرس، والتصدي لأي نظام استبدادي في القرن الجديد، وإسقاطه قبل أن تبلغ المأساة حدودها القصوى، خاصة بعد أن تطور المجتمع البشري، وأصبح العالم قرية صغيرة فسقطت الحدود والمسافات.

ومن دروس التجربة النازية الوقوف على الخطأ التاريخي الفادح الذي ارتكبته النظم الأوروبية القائمة يومئذ لما غضت الطرف عما بدأ يتضح منذ الأعوام الأولى من وصول النازيين إلى السلطة، ولم تحرك ساكنا قبل أن يتمرد المارد، إنها تناقضات مصالح الرأسمانية الإمبريائية الكامئة وراء كثير من مأسي الشعوب منذ مرحلة الاستعمار القديم حتى اليوم.

ركزت برامج إحياء الذكرى، وما واكبها من دراسات ويرامج إعلامية، على وصف المأساة في

أستاذ التعليم العالي/ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية/ الجامعة التونسية.



المعتقلات النازية، وأهملت، أو تكاد، بحث الأسباب العميقة التي جعلتها تنبت وتنمو في بلد عربق في الحضارة اشتهر في العالم بفلاسفته وأدبائه و فنانيه.

من المعروف تاريخيا أن النظام النازي لم يعتمد على الآلة العسكرية والأجهزة الجهنمية لمخابرات س س فحسب، بل سانده كبار رجال المال والصناعة وعدد كبير من فئات النخبة، نجد بينهم مفكرين كبارا مثل هيدغر (١٨٨٩-١٩٧٦)، وإذا استثنينا مجموعة من الرهبان الذين لم يسكنوا عن الجرائم النازية، فإن الكنيسة الرسمية قد صمتت. ولم تحرك البابوية ساكنا رغم علمها بقطارات الموت.

طرح عدد من المفكرين الغربيين السؤال الآتى: كيف يمكن أن تظهر نظم عنصرية فاشية في بلدان ترسخت فيها حداثة عصر الأنوار، وكانت من بناتها؟ وطرحوه من جديد في ضوء أحداث البوسنة والهرسك وكوسوفو، وما كشفت عنه أخيرا الوثائق من أساليب نازية استعملها الجيش الفرنسي ضدالشعب الجزائري، والجيش الأمريكي بالأمس القريب ضد الشعب الفيتنامي، وما يفعله اليوم في المدن العراقية، وما حدث في الفلوجة الذي لا يقل بشاعة عما فعله النازيون في الغيتو اليهودي بفرصوفيا.

تباينت الآراء في الإجابة عن السؤال. وأذهب إلى القول: إن السبب الجوهري لبروز ظاهرة الإبادة الجماعية والتصفية العرقية يتمثل أساسا في التحام قوة عسكر بة طاغية بأبديوله حية عنصيرية تبر رسياسة

التوسع والسيطرة على الآخرين باسم خدمة الإنسانية، ولو أدى الأمر إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فالنازية لم تنشأ من عدم، بل هي نمط جديد من أنماط احتلال البلدان والسيطرة على الشعوب التي عرفتها الظاهرة الاستعمارية القديمة، خاصة في مرحلتها الإمبريالية. نمط بدأ هذه المرة في أوروبا لبتجاوز ها بعد ذلك، محققا حلما قديما من أحلام الامير بالية الألمانية، فلا غرابة إذا أن تساند المشروع النازي التوسعي.

حاولت النازية أن تخلق عدوا لها لتقنع الشعب الألماني بأن النقاء العرقي هو ضروري للوحدة والقوة والسيطرة على الآخرين. فكان العدو الأول اليهود في ألمانيا أولا، ثم في أوروبا ثانيا. فهم الذين استهدفوا أساسا بالتصفية العرقية والإبادة الجماعية، خاصة بعد بلوغ المأساة مرحلتها القصوى سنة ١٩٤٢ بتنفيذ الحل النهائي. لكن المخطط النازى قد شمل غيرهم من فئات اجتماعية مختلفة: الغجر، واليسار الألماني، والمعتوهين والعجزة الألمان لأنهم يمثلون عارا بالنسبة لشعب آرى قوى ونقى. كما شمل بعد بداية الحرب والاحتلال أسرى العرب، ورجال القاومة، واليسار الأوروبي بشتى فئاته. وإذا أخذنا معتقل «أو شفيتز » مثالا ، فإن الأبحاث قد أكدت أن النازيين أبادوا فيه مليونا ونصفا تقريبا، بينهم مليون من أصل يهودي، والبقية من شعوب أخرى.

وشاءت الصدف أن أزور أوشفيتز في فترة مبكرة قبل اكتشاف كثير من الوثائق، وظهور كثير من

العقائق. وزرت أكثر من مرة معتقل «بوخنفالد» بالقرب من مدينة الأدب والفن الألمانية «فيمار»، مدينة غوتة، وشيلر، واطلعت عن كثب على وسائل التعذيب، وغرف الغاز، وأفران حرق الجثث البشرية.

قد تكون الإحصائيات غير دقيقة، وحصلت المبالغة في بعض الأرقام، كما يحاول إثبات ذلك من نفوا المحرقة في أوروبا اليوم. فالقضية في حقيقة الأمر ليست قضية عدد: هل بلغ ضحايا المحرقة النازية خمسة ملايين بهودى أو أكثر من ذلك أو أقل؟ وإنما الأمر يتعلق أساسا بأبديو لوجية الظاهرة و فظاعة أساليبها. فقد ندد قبل أعوام قليلة المفكر الفلسطيني الراحل إدوار دسعيد ببعض الأصوات العربية الناشزة التي ناصرت المفكر الفرنسي روجي جارودي عندما شكك في عدد ضحايا اليهود قائلا: إذا كنا نريد أن يعترف العالم بالمآسى التي عاني ويعاني منها العرب اليوم فلابدأن نعترف بمأسى الآخرين، ونتضامن معهم. إن إقرار الحقيقة التاريخية لا بعنى أبدا قبول استغلال الصهيونية للمحرقة لتبرير ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بل على العكس، إن هذا الاعتراف يمكننا من مطالبة شعوب العالم واليهود أنفسهم بالربط بين مأساة المحرقة وما يقوم به الصهيونيون اليوم من اضطهاد وقمع ضد الشعب الفلسطيني.

لا أدري هل تذكر روساء الدول الأوروبية وممثلو الجمعيات اليهودية الذين حضروا إحياء ذكرى تحرير معتقل أوشفيتز، وهم يستمعون إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإسرائيلي منددا بجرائم النازية ومطالبا

المجتمع الدولي بالتصدي لما يشبهها من جرائم، مأساة الشعب الفلسطيني، وقتل الجيش الإسرائيلي يوميا للأطفال والنساء والشيوخ، والاستيلاء على الأرض، وهدم المنازل؟

أشرت قبل قبل إلى أن الأيديولوجية النازية لم تنشأ من عدم، بل أفادت من التنظير للتوسع الاستعماري في مرحلته الإمبريالية في نهاية القرن التاسع عشر من جهة، ومن القوميات المنطقة التي عرفتها أوروبا في نهاية القرن نفسه من جهة أخرى. ويؤكد كثير من المورخين الإسرائيليين مثل «زايف شئرن مال» أن السهيونية نمط قديم من القوميات الشوفينية المذكورة. فهي تذهب إلى أن لليهود حقوقا متميزة ترفض أن يتمتع بها الآخرون، منطلقة في ذلك من أسطورة يتمتع بها الأخرون، منطلقة في ذلك من أسطورة سبسه إسرائيل ضد القلسطينيين. وليس هذا من باب المبالغة، فقد كتب أحد المقحرين الفرنسيين المناصرين المبرانيل يقول: إن المجازر التي عاشها اليهود في أمل كل أوروبا أيام الحكم النازي أعطتهم الحق في فعل كل

إن هنالك فروةا دون ربب بين النازية والصهيونية. قلم تصل العنصرية الصهيونية حد الزج بالبشر في غرف الغاز وأفران المحارق. لكنهما تلتقيان في التنظير لعقيدة امتياز بعض الشعوب ونقائها، وبالتالي ينبغي أن تتمتع بحقوق لا يحق لغيرها أن تتمتع بها. وتلتقيان كذلك في سياسة الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وهدم المنازل. ولابد من التنويه في هذا الصدد بالأبحاث العلمية التي أصدرها في الأعوام

الأخيرة المؤرخون الجدد في إسرائيل نفسها، فقد نسفت هذه الدراسات كثيرا من الأسس التي قامت عليها دولة إسرائيل، وفضحوا زيف مقولتين حاولت الدعاية الصهيونية إقناع الرأى العالمي بهما:

أولا - أن دولة إسرائيل بريئة من تهم الطرد الجماعي للفلسطينيين من ديارهم وقراهم، وبريئة من التعذب و القتل الجماعي.

ثانيا - المقولة التي كشفوا زيفها عام ١٩٩٨ عبر سلسلة و ثائقية «تكوما»، وهي «أرض بغير شعب لشعب بدون أرض». فبينوا بالأدلة التاريخية الدامغة أن أرض فلسطين لم تكن بدون شعب، بل كان بسكنها شعب عريق في الحضارة هو الشعب الفلسطيني. وقد لحقهم عنت شديد نتيجة موقفهم الموضوعي هذا، واتهموا بأنهم يمثلون طابورا خامسا للفلسطينيين.

و لابد من الإشادة في هذا الصدد بالموقف الشجاع الذي وقفه كثير من المفكرين الأوروبيين المنحدرين من أصل يهو دى ، خاصة الفرنسيين منهم ، ضد سياسة الدولة الإسرائيلية المؤسسة على الأيديولوجية الصهيونية. فقد أعرب المفكر الفرنسي الشهير جاك دريدا، وهو على فراش الموت، عن حيرته وأزمة الضمير التي كان يعاني منها كلما بلغته أنباء القمع التي يمارسها بنو قومه ضد الشعب الفلسطيني.

المؤرخون اليهود هم الذين اعتمدوا على وثائق الرايش الثالث لإثبات علاقة القادة الصهيونيين بالنازيين، مثل بن غوريون ومناجيم بيغين وإسحاق شامير وليفي إشكول وموردخاي رومكونسكي. فقد بقيت النظمة الصهيونية لليهود الألمان معترفا بها رسميا إلى سنة ١٩٣٨ ، أي خمسة أعوام بعد وصول هتلر إلى السلطة، وكان الشغل الشاغل للقيادة الصهيونية هو تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين قبل الاهتمام بضعفاء اليهود. فقد صرح بن غوريون يوم ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٣٨ قائلا: «لو أعلم أنه من المكن إنقاذ جميع أطفال ألمانيا (يعنى اليهود) وترحيلهم إلى انجلترا، أو إنقاذ نصفهم فقط وترحيلهم إلى أرض إسرائيل، فإننى سأختار الحل الثاني، ذلك أنه يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط حياة هؤلاء الأطفال، بل أيضا تاريخ شعب إسرائيل».

عاش القرن العشرون مأساتين إنسانيتين كبيرتين:

- مأساة اليهود الذين طردتهم النازية من منازلهم وبعثت بهم إلى معتقلات الموت، وذلك هو العار الأبدى الأول.

- و مأساة الفلسطينيين الذين طر دتهم الصهيونية العنصرية من أرضهم وديارهم ورمت بهم في مخيمات الشنات، وذلك هو العار الأبدى الثاني.

## سلسلة اللقاءات الشهرية



## ندوة فكرية خاصة حول المرحوم الدّكتور أحمد صدقي الدّجاني ·

المتحدثون:

أ. أحمد السعدي؛ أ.د. على محافظة؛ أ. توفيق أبو بكر °°
 مدير اللقاء: د. على عتقة

موقف الفقيد الكبير الدكتور أحمد الدجاني ورؤياه للقضية الفلسطينية

أحمد السعدي

تعرفت على الرحوم الفقيد العزيز الدكتور أحمد صدقى الدجائي في عام ١٩٦٤ . وكان ذلك عن طريق أصدقاء مشتركين معنيين بالقسية الفلسطينية ، ولأكون أكثر دقة ، معنيين بتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني . وكان الهدف الرئيسي لتلك اللقاءات حينذاك تبين الدور الطليعي للشباب الفلسطيني في

التحرير ، كرأس حربة للجهد العربي والسؤولية العربية التحرير ، وليس بديلا لذلك ، حيث كان هناك من أرادها كذلك .

Let -to setting the letting explain the set-

ولعله من المغيد والمناسب التذكير بأن قضية فلسطين، 
بعد اغتصابها من الصهاينة عام ١٩٤٨ وهزيمة 
الأنظمة المربية، كانت محور برنامج كل حزب 
عربي تقريباً، وشكلت تحدياً للأمة العربية، وليس من 
المائفة القول إنها كانت قضية كل بيت عربي، وبسيبها 
وباسمها نفجرت الثررات وحصلت الانقلابات، وكان 
تحدي الاحتلال الصهيوني لقلسطين تحدياً لكل نظام

عقد هذا اللّقاء [رقم (٢٠٠٤/٣)] بتاريخ ٢٩ شباط/ فيراير ٢٠٠٤.
 مه توفي في ٢٠٠٤/١٢/١٠.

عربي ولكل تنظيم عربي، والمحرك الأساسي للتغيير الموجه نحو الوحدة.

وكانت الثورة الجزائرية في نهاية الغمسينيات وبداية السنينيات من القرن الماضي، ثورة الليون شهيد، وإنجازها في التحريبي القلسطيني للقيام بدور فدائي، مع الاعتراف بالاختلاف الجذري بين عوامل وأبعاد الاحتلال الصهيوني لفلسطين والاحتلال القرنسي للجزائر، واختلاف موقع الشميين من قضيتهما، بكل أبعاد هذا الموقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي، ومدى النشابك مع الأوضاع العربية والديابة المعاربية والديابة المعاربية والديابة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة المعاربة والديابة المعاربة المعاربة

في ذلك العمام، ١٩٦٤، كان المرحوم أحمد الشقيري يجوب الدول العربية، ويلتقي بالتجمعات القلسطينية في إطار تكليفه من موتمر القمة العربي بالتشاور مع الفلسطينيين وتقديم اقتراحاته بتشكيل كيان فلسطيني، وانتهى ذلك بقيام منظمة التحرير الفلسطينية.

في خصم تلك الشاورات والاجتماعات، تم اللقاء والتعرف على الرحوم الدكتور أحمد الدجاني. وقد زاملته في اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية لفترة قصيرة عام ١٩٦٦، والتقت مساعينا، قبل ذلك وبعده، مع كثير من الزملاء لتشكيل التنظيم الشعبي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث كان المرحوم مدير دائرة التنظيم الشعبي للمنظمة. وخلال الأربعين عاما التي مضت على هذا اللقاء، استمرت لقاءاتنا لتبادل الرأي في مجريات القضية الفلسطينية.

لقد تعددت وانسعت النشاطات القلسطينية لفقيدنا الكبير عبر العقود الأربعة الماضية. وكانت نشاطات ملأت السمع والنبصر بالمولفات والمحاضرات والندوات والمقالات التي برع فيها وحفلت بها وسائل الإعلام الكتربة والمرتبة. فالجيل العربي المعاصر يدين في جزء

من ثقافته ورؤياه الفلسطينية للراحل الكبير .

يضاف إلى ذلك نشاطاته في موسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبرامجها المتعددة، بدءاً من مشاركته في عضوية المجلس الوطني الفلسطيني الذي أسس النظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية اللجنة التغفينية لنظمة التحرير الفلسطينية ولهنتها المركزية، ثم إدارته للتنظيم الشعبي، ومشاركته في الحوار العربي الأوروبي وفي وفد المنظمة للأمم المتحدة، وعضويته في الصندوق القومي الفلسطيني، ورئاسته للمجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم لنظمة التحرير الفلسطينية. وكان في كل هذه النشاطات محورا بارزا، وترك بصماته داخل إطار المنظمة وخارجها.

وبالرغم من هذه المساهمات، فأستطيع القول بأنه لم يساهم في قرارات المنظمة ذات الانعطاف الغطير التي تمثلت أخيرا اباتفاقيات أوسلو وملحقاتها، بل كان له موقف معارض ومحذر، كما سيأتي ذكره لاحقا.

حين نود الحديث عن روية فقيدنا للقضية الفلسطينية ونشاطاته ومواقفه عبر العقود الماضية، فستذكر أنه حين بدأ نشاطه في مجال القضية، قبل قيام منظمة التعرير الفلسطينية وعند قيامها في سنواتها الأولى، كانت الروية العربية للقضية الفلسطينية، رسمياً وشعبياً، بعيدا عما كان العربية بأمنها، وحتى بوجودها. وخلال العقود اللاحقة جرت تطورات لم تكن تغطر على بال، وكانت من المحرمات وما زالت عند الكثيرين، وانتهى الأمر لدى التحرير وعودة اللاجئين، وهو شعار الدولة الفلسطينية بشعار وموقف بديل للتحرير وعودة اللاجئين، وهو شعار الدولة الفلسطينية بشعار الدولة الفلسطينية، المن مؤخراً وحتى شارون، وهو شعار بيشط لم يمتطع شارون، وهو شعار بيشط على بينطة لم يستطع شارون، وهو شعار بيشط

حجب حقيقة كونه تخليا عن التحرير ومواجهة العدو واحتلاله، وانسياقاً إلى مفاوضته على مصير الضفة والقطاع. وتحول الموقف العربي الرسمي إلى شعار «نرضى بما يرضى به الفلسطينيون»، وعلى وجه الدقة، إيجاد مجموعة فلسطينية، سلطة أو دولة، أو أي كيان يتحمل نيابة عن الدول العربية مسؤولية التسليم بوجود «إسرائيل»، ويعطيها شرعية احتلال فلسطين. وكانت المحطات الرئيسية لذلك قرار القمة العربية في الرباط بأن المنظمة هي المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ثم قرار القمة في فاس عام ١٩٨٣ بإقرار مشروع ولي العهد السعودي، الأمير فهدين عبد العزيز، للسلام، وقرار قمة بيروت عام ٢٠٠٢ بتبنى مشروع ولى العهد السعودي، الأمير عبدالله بن عبد العزيز، للسلام. وهكذا بدلا من موقف التحرير، أصبح الجدل والحوار حول جزئيات القضية القلسطينية، على أهميتها: المستوطنات، وحل قضية اللاجئين، والقدس، وأخيرا الحدار العازل.

فأين رؤية فقيدنا من كل هذه التطورات للقضية الفلسطينية؟

إن التطورات التي تمت اعتبرت نتيجة مواقف الاعتدال والوسطية ، بعيداً عن التطرف ، لدى مروجي هذه التطررات . وهناك من يضفي صيغة الاعتدال والوسطية على فقيدنا الكبير . هنا أود أن أوضح حقيقة اعتدال فقيدنا ووسطيته ، وأنفي عنه شبهة التخلي عن المبادئ والثرابت . نعم إنه صاحب المواقف المعتدلة والوسطية ، لكنها وفقا لمفهومه المتمثل بعدم الرضوخ للواقع وعدم الابتعاد عن الثوابت؛ إنها المواقف والوسائل والمناهج التي توكد على المبادئ والثوابت .

لقد اخترت موقفا واضحا موثقًا ومكتوبًا للفقيد عرضه في محفل رسمي للمنظمة، في مجلسها المركزي، وهو

موقفه من اتفاقية أوسلو. لكن قبل أن أوجز ذلك، أود أن أبدي ملاحظتين:

ا – على الرغم من كل انعطافات القضية الفلسطينية والتراجعات العربية قبلها، كان فقيدنا يحلل المواقف بوضوح دون أن تجد في نهجه وتعليله مكانا التشاوم، كان دائماً يعرض القضايا بروح المؤرخ المؤمن بأمته وقدراتها وأصالتها. فالقضية الفلسطينية والقضايا العربية تعر بعرحلة تراجع مأساوي كبير، لكنها، كما يراها النقيد الكبير، مرحلة عابرة، وإن طالت.

٢ - إن ترفع فقيدنا في لفته عن الألفاظ النابية وابتعاده عن الذم والقدح الشخصي أدًا إلى إساءة فهمه في بعض الحالات. فالفقيد لا يخرج عما ألفه من أدب الخطاب حتى مع من يخالفه الرأي. ولم يكن كل هذا على حساب الحقيقة، بل لتوضيحها بموضوعية.

واسمحوا لى الآن بلإيضاح موقف فقيدنا الكبير، وأحد محاور كلمته حول انقاقية أوسلو، وخشيته من أن هذه الانقاقية ثاني في سياق تقتيت القضية الفلسطينية وتجزئتها، وتحريلها من قضية تحرير وطنية وقضية عرببة إسلامية إلى قضية قسم من الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو الجزء الفلسطيني الذي احتل عام 1974. أقتيس من كلمة للفقيد مدونة في الصفحات ٢٦١- شهادة مدريد وأوسلو»، الصادر في عام 1944، وهي نص الخطاب الذي ألقاه في اجتماع المجلس المركزي نص النظاب الذي ألقاه في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في ١٩٩٢، وهي تحدد موقف اللقنيد وروياه للقضية الفلسطينية:

اليوم الذي يناقش فيه إقرار اتفاق أوسلو
 بأنه: (قد يصبح بوما فاصلا، فالسفينة التي تقلنا
 جميعا في مهب الريح).

- ٢ يذكر الفقيد رأيه حول مؤتمر مدريد ونتاج أوسلو، فيقول: (صيغة مدريد، وما سمى بمؤتمر سلام الشرق الأوسط، عمد في هذه الصيغة لتقسيم وحدة قضية فلسطين، متعاملة مع قسم واحد فقط هو قسم الضفة والقطاع).
- ٣ يضع الفقيد الأسباب حين بطالب المجلس المركزي برفض اتفاقية أوسلو، فيقول: (لأننا أمناء على الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني، ولأننا أوفياء لانتمائنا العربي، ملتحمون بنضال شعوب أمتنا العربية، ولأننا متكافلون مع حركات التحرير في عالمنا ونحن نواجه معا الاستعمار والصهيونية، فإننى أدعو المجلس إلى عدم التصديق على الاتفاق وعدم التصويت أيضا).
- ٤ يصف الفقيد الاتفاق بأنه ليس حصيلة تفاوض، بل هو إملاء. ويتساءل إن كانت أي حركة تحرير وطنى تتعهد بنبذ الإرهاب، ويذكر أن ذلك يعنى الصاق شبهة الإرهاب بجهاد شعب عظيم ضد غزوة استعمارية استيطانية عنصرية استهدفته. كما يستغرب ويستهجن أن يقدم تعهد بنبذ الإرهاب إلى رئيس وزراء إسرائيل التي تمارس أبشع أنواع الإرهاب.
- ٥ يثير الفقيد في كلمته، الوثيقة الهامة، بأن الرد الإسرائيلي على التعهدات التي قدمتها المنظمة جاء خاليا من أية تعهدات. فالإشارة إلى حق إسرائيل في الوجود والعبش في سلام وأمن ، لم يقابلها تعهد بحق جميع الشعوب العربية، ومنها شعب فلسطين، بالسلام والأمن. كما لم يشر الاتفاق إلى أي التزام إسر ائيلي، حتى بالنسبة للإفراج عن المعتقلين.

٦ - ويمضى فقيدنا فيقول: ( إن القراءة التحليلية لاتفاق

الاعتراف المتبادل، وهو ضمن اتفاقيات أوسلو، هذا الذي أعد سرًا في الظلام، تنتهي بنا إلى أنه فيما يخصنا «اتفاق مملي»، وهو مناقض لأحكام الشرعية الدولية والقانون الدولي حول قضية فلسطين).

- ٧ و فيما يتعلق باتفاقية أوسلو وقضية حق العودة، يشير خطاب الفقيد بالقول:
- (إن حق العودة إلى كل شبر من فلسطين وطننا هو حق طبيعي أكدته الشرعية الدولية والقانون الدولي، فماذا عنه في هذا الاتفاق؟ لا ذكر لهذا الحق. والإشارة الوحيدة كانت إلى مكان بحثه في مفاوضات الوضع النهائي).
- ٨ يتساءل الفقيد في كلمته الوثيقة (عن حال حقوقنا الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، فماذا عن أمن الوطن العربي والعالم الإسلامي وحركات التحرر فيه؟).

ومجمل القول، كما يقول الفقيد الكبير، في اتفاق إعلان المبادئ أنه يفتح ثغرة أخرى للعدو في حصن أمن وطننا العربي وعالمنا الإسلامي.

أبها الإخوة الكرام،

هذه بعض من مواقف الوسطية والاعتدال، كما يراها فقيدنا الكبير. و بهذه الوسطية و الاعتدال التمسك بالثرابت والمبادئ، وهي طريق لإحقاق الحق مهما طال الزمن. فرحم الله فقيدنا، ورجل الموقف، ورجل المبادئ.

أمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاك.

### الدكتور أحمد صدقي الدجاني فكره ونشاطه القومي الإسلامي في مجال حقوق الإنسان

#### د. على محافظة

- تربيته القومية والإسلامية.
- البيئة الفكرية والسياسية في الخمسينيات من القرن
   الماضي في سورية.
- عمله في ليبيا، ورسالة الماجستير التي أعدها عن تاريخ ليبيا الحديث.
- أساتذته في دمشق: شاكر مصطفى، ونور الدين حاطوم، وكامل عياد، وعبد الكريم غرابية، وسعيد الأفغاني، وعمر فروخ - خليط من القوميين والإسلاميين. ومن أساتذته في القاهرة محمد أنيس.
- عمله في منظمة التحرير الفلسطينية وعضويته في
   المجلس الوطني الفلسطيني منذ نشأته أتاحا له
   فرصنة التعامل مع أنظمة الحكم العربية ومع
   الحركات الفكرية والسياسية العربية، على
   اختلاف ميولها و اتجاهاتها الساسية.
- مشاركته في ندوات مركز دراسات الوحدة العربية وغيره من مراكز الدراسات والموسسات الثقافية العربية، مثل منتدى الفكر العربي في عمان.
- كان عضوًا مؤسسًا في الجمعية العربية لحقوق الإنسان التي تشكلت أثناء انعقاد ندوة «أزمة

- الديمقراطية في الوطن العربي» سنة ١٩٨٣ في ليماسول بقبرص. وانتخب نائبا لرئيس الجمعية لعدد دورات. وكان له نشاطه الفكري والعملي في الدفاع عن حقوق الإنسان العربي. وسعى من خلال ثقافته الإسلامية إلى البحث في جذور هذه الحقوق في الإسلام، مثل حقوق الطفل وحقوق المراة والأسرة.
- في كتابه «عرب ومسلمون وعولمة»، المسادر عن دار المستقبل العربي بالقاهرة سنة ٢٠٠٠، يتناول الدكتور الدجاني الديمقراطية ومعانيها المختلفة موكذا أهم مبادئها، وهي احترام حقوق الإنسان، والتعددية السياسية، وتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية، وإجراء انتخابات نزيهة تجيء بالحكام، والاعتراف بالمعارضة السياسية، وسيادة مبدأ المساواة، واستقلال القضاء.
- في تأصيله لحقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية
   پوكد أن حقوق الإنسان في الإسلام حقوق ربانية
   وواجبات شرعية، وليست مجرد حقوق يمكن
   للمرء انتنازل عنها.
- تناول فقيدنا الاختفاء القسري الذي تعرض له المناضل الليبي منصور الكيفيا في ١٩٩٣١٢١٠ بعد أن شارك في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. ويحث هذا الموضوع في المندوة المني عقدتها المنظمة الذكورة في المندوة التي بيروت، وقدمت فيها شهادة زوجة منصور الكيفيا، السيدة بهاء العمري.
- بقي فقيدنا نائبا لرئيس النظمة العربية لحقوق الإنسان يناضل من أجل الدفاع عن حقوق

المظلومين والمضطهدين على أيدى النظم الاستندادية.

- شارك في المؤتمر القومي العربي منذأول اجتماعاته في سنة ١٩٩٠. كما شارك في أول ندوة للحوار القومي الديني التي عقدت في بيروت سنة ١٩٨٩ بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية.
- كان عضوًا في اللجنة التحضيرية التي شكلها المؤتمر القومي الثالث سنة ١٩٩٢ للدعوة إلى أول مؤتمر قومي إسلامي . وألقى خطاب الافتتاح في المؤتمر القومي الإسلامي الأول الذي عقد في بيروت في .1992/1./1.
- تولى منصب المنسق العام للجنة المتابعة للمؤتمر التي عقدت أربعة اجتماعات خلال عامين من تأسيس المؤتمر الذكور. وكان أولها قد عقد في فندق كارلتون ببيروت في ١٩٩٤١٠، وتقرر فيه أن يصبح مقر لجنة المتابعة في القاهرة، حيث كان يقيم المنسق العام.
- باشر المنسق العام عمله الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف التي رسمها المؤتمر الأول. وواصل جمع الأخبار عن التحرك الذي تم في إطار هذا المؤتمر، لا سيما التعاون بين القوميين والإسلاميين، واتخاذ مواقف موحدة من بعض القضايا والأحداث الجارية. فعلى صعيد القضية الفلسطينية، كان للمؤتمر موقف واضح من حدث جامع فلسطين بغزة، ومن ممارسات السلطة الفلسطينية بعامة، و من «اتفاق أوسلو - واشنطن -٢»، ومن المقاومة

- الفلسطينية، لا سيما في دفاعها عن المسجد الأقصى والقدس. كما كان للمؤتمر موقف مؤيد مماثل من المقاومة الوطنية في جنوب لبنان في تصديها للعدوان الإسرائيلي على لبنان في آذار / مارس ١٩٩٦ (ضرب قانا).
- من نشاطاته في هذا النطاق زيارته للمركز الإسلامي في آخن بألمانيا سنة ١٩٩٥، وإلقاؤه محاضرة في المؤتمر العشرين للطلبة والعمال المسلمين في أوروبا الذي انعقد في مدينة فرانكفورت بألمانيا بين ١٠- ١٩٩٥٨١٣. وكان موضوع المؤتمر «الحوار في واقعنا المعاصر: أسس وواقع وأهداف». ومن المحاضرات التي ألقاها في جولته الأوروبية هذه: «الحوار القومي الإسلامي» و «الواقع العربي الإسلامي الراهن».
- افتتح فقيدنا الدورة الثانية للمؤتمر القومي الإسلامي في ۱۹۹۷/۱۰/۲۷ في بيروت بكلمة تناولت حال الأمة وما يمكن عمله. وصدر عن هذه الدورة بيان ختامي في ١٩٩٧١٠٢٩ تضمن الصراع العربي الإسرائيلي، وعلاقات العرب بدول الجوار الإسلامية وبإفريقيا. وركز على الالتزام بالشورى والديمقراطية. وتضمن البيان توصية خاصة بالقدس، وأخرى خاصة بالأزمة الجز ائرية.
- ظل فقيدنا عضوًا بارزًا في المؤتمر القومي العربي لا يتوانى عن المشاركة في جميع دوراته. وكذلك كان حاله في المؤتمر القومي الإسلامي. وواصل عطاءه الفكرى على مختلف الصعد، لاسيما في هذين الميدانين.

#### ملاحظات سريعة في رئاء الحبيب أحمد صدقى الدجاني رحمه الله

#### د. على أحمد عتيقة

#### حضرات الأخوات والإخوة، السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ماذا يمكن أن أقول عن حبيبنا أبي الطيب في دقائق معدودة؟ فالحديث عنه وعن سيرته العطرة يحتاج إلى ساعات وأيام، بل وشهور وحتى سنوات.

أولا كان أبو الطيب بالنسبة لي شخصيا الصديق الأول والأخ العزيز، وهو ايضا خال أبنائي الأعزاء الذين فقدوا برحيله حنان الخال العطوف الودود، ومصدر سند بالنصيحة المكيمة.

أما أنا وشقيقته أم أحمد، فقد فقدنا برحيله جزءًا هاماً من حياننا الثقافية وعشرتنا العائلية وصلتنا بإطلالته المبهجة وأحاديثه العذبة السلسة. لا شك عندي أنه لو كان الرحيل من هذه الدنيا بالاختيار لاخترت أنا مع شقيقته أن نرحل قبله. لا أبالغ في هذا القول لأن الدنيا بعده بالنسبة لنا يختلف طعمها ولونها عما كانت بوجوده ببيننا ومعنا ومع أسرته الكريمة المحبة له.

كان أبو الطيب يتمتع بصفات إنسانية نادرة بين البشر، خاصة في هذا الزمن الصعب.

 إن أول هذه الصفات الإنسانية كانت الكلمة الطبية
 التي كان هر أستاذها بالسجية دون تكلف. فكان عندما يهانف من لا يعرفه يقول: «السلام طبكم» أحمد صدقى الدجائي يحبيكم». وعندما يرد على

الهاتف يقول: «يا مرحبا بكم». و عندما يستهل سيارة يخاطب سانقها بقول: «سأسعد برفتك» إلى الكان الذي كان يقصده أبو الطبيب. كان رحمه الله لا يعرف أن ينطق إلا بالكلمة الطبية مع جميع الناس على مختلف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية. كان باختصار بحب الناس. فنال محبتهم واحترامهم وإعجابهم أينما حل، وحيثما شارك في نشاط ثقافي أو اجتماعي أو خيري أو حتى سياسي عقائدي.

- الصفة الإنسانية الثانية كانت قدرة المرحوم على مقابلة السيئة بالصنة في التعامل مع كل من حاول أن يستقزه أو يلحق به ضرراً معنويا أو ماديا. كان يعاتب من يحاول ذلك بالإحسان إليه عندما تتاح له الفرصة. كان يؤمن ويمارس فضيلة العفو عند المقدرة، ويكسب بهذا السلوك الرفيع إعجاب كل الناس الشرفاء.
- ٣ أما الصفة الثالثة لفقيدنا الكبير فكانت احترامه الكامل للرأي الآخر مهما وصلت درجة الاختلاف معه. كان لا يسفه ولا يقلل من أفكار غيره، وإذا قام بالتعليق عليها يفعل ذلك بأسلوبه المودب اللطيف، الأمر الذي كان دائما يكسبه احترام الحضور وإعجابهم، بمن فيهم صاحب الرأي الآخر.
- الصفة الإنسانية الأخرى لأبي الطبيب رحمه الله على قدر عقوليم. لقد ساعده هذا الأسلوب الإنساني الرفيع على أن يتواصل فكريا واجتماعيا مع كل فئات الجتمع في كل الأوطان التي عاش وعمل فيها. كان يخاطب الشباب بلغتهم، ويهتم بالتعرف على قضاياهم الخاصة والعامة، فأحبوه واستمعوا إليه وأثر في سلوكهم الإيجابي. كما كان يخاطب الشيوخ السنين بلغتهم، ويتفهم انشغالاتهم ومطالبهم،

ويستمع إليهم، فنال رضاهم ودعواتهم له بالخير والفلاح. ويكفيه أجرًا أن خمسة من هؤلاء المسنين، بمن فيهم والديه قد توفوا في بيته.

كان يحاور المثقف وغيره في شؤون الدين والدنيا بالتي هي أحسن. فالتموا واجتمعوا من حوله ولم ينفضوا. كان رحمه الله يمثل مدرسة أدب الحوار الراقي الذي يساعد على التفاهم المشترك، والذي يجمع والا

٥ - كان رحمه الله، على الرغم من ارتباطه الوجداني الشديد بأرضه الأم فلسطين، وضرورة، بل وحتمية، تحريرها من الاغتصاب الصهيوني العنصري، يعتبر كل الأقطار العربية وطنه الكبير، والعالم الإسلامي والإنساني وطنه الأكبر. كان يختلط ويتفاعل مع أهل كل بلد عاش فيه، وينشغل بهمومه وقضاياه العالقة، و مشاغل أهله و المساهمة معهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تخدم البلاد والعباد.

بعد رحيل العائلة القسرى من فلسطين عام ١٩٤٨ كانت سورية أول محطة لأسرته. فدرس فيها ودرس، وتعلم و علّم ، و ترك فيها ر صيدا ثمينا من الاحترام و المودة لدي كل من عرفه و تعامل معه. ثم انتقل إلى ليبيا (وطني الأم) لبلتحق بأسر ته هناك. فاختلط بأهلها. وكانت له مساهمة كبيرة في دراسة تاريخ ليبيا الحديث، وخلف لنا عدد من الكتب القيمة التي تعد أحسن الراجع العلمية لمعرفة أوضاع ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي. كان عمله الأساسي في ليبيا التعليم ونقل المعرفة إلى الشباب. فعلم أجيالاً في مراحل التعليم الثانوي، ثم في معهد المعلمين، وبعد ذلك في الجامعة الليبية. كل من تتلمذ على يديه لا يزال يتذكره بالإعجاب والمودة والعرفان. ساهم رحمه الله في شرح الأبعاد السياسية والإنسانية والجذور التاريخية لقضية فلسطين حتى أصبح اسمه مرتبطًا بمصير القضية بين

#### الناس في ليبيا.

انتقل فقيدنا الغالى بعد ليبيا إلى فلسطين عام ١٩٦٤ عندما تولى مسؤولية إدارة الشباب في منظمة التحرير الفلسطينية التي أخذت من القدس مقراً لها. بقى في فلسطين حتى أصبح البقاء فيها غير ممكن. فاختار أن ينتقل مع أسرته إلى القاهرة في شباط / فبراير ١٩٦٧، واستمر فيها يعمل ويعطى ويتحرك في كل أرجاء الوطن العربي، بل والعالم، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. ودفن في هذا البلد الأصيل وبين أهله الكرام الذين عرفوا مقام أبي الطيب في حياته ومماته. سألته لماذا اختار الانتقال إلى مصر، فقال لأننا أبناء فلسطين بلادنا محتلة، وأتصور أن مصر لن تقبل بدوام الاحتلال الصهيوني لها.

وفي الختام أدعو لفقيدنا بالرحمة والغفران، ولأم الطيب وأبنائه وأهله ولكم ولنا جميعا بالصير و السلوان.

#### وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#### المتحدث الرابع: المرحوم الأستاذ توفيق أيو بكر

تحدث أ. توفيق عن المواقف الشجاعة للفقيد الكبير في مجالات العمل الوطني الفلسطيني، وعلى وجه التحديد في المجلس الوطني الفاسطيني، الذي شارك فيه أ. توفيق ود. أحمد صدقي الدجاني.

وكان الحديث حميماً وتطرق إلى تجارب شخصية عدّة.

لكنَّا نأسف لعدم تمكَّننا من نشر نصَّ العديث، لأن أ. توفيق لم يزودنا بأي شيء مكتوب؛ كما أنّ التسجيل - لسوء الحظ - لم يكن واضحاً. فمعذرة.

## سلسلة اللقاءات الشهرية



## لقاء مفتوح مع وفد صيني زائر من معهد شنغهاي للدراسات الدوليّة ·

قام وقد صيني من معهد شنفهاي للدراسات الدولية (SIS) بزيارة منندى الفكر العربي في عمان يوم الأربعاء الموافق ١٩/٥/٤٠٠ ، وعقد لقاءً مفتوحاً أداره أ. وسام الزهاوي، أمين عام المنندى، بحضور عدد من أعضاء المندى وأصدقائه.

#### تألف الوفد من:-

- الدكتور جيميان يونغ (Dr. Jiemian YANG) ، نائب رئيس معهد شنغهاي للدراسات الدولية، وزميل باحث رئيسي فيه.
- الدكتور ويجيان لي (Dr. Weijian LI)، مدير دائرة دراسات الشرق الأوسط في معهد شففهاي للدراسات الدولية ، وزميل باحث رئيسي فيها.
- السيد جينوي شو (Mr. Jinwei ZHOU) مدير قسم
   البحث في الكونجرس الشعبي البلدي لشنفهاي.

- الدكتور شونقي بان (Dr. Zhongqi PAN) ، نائب مدير دائرة دراسات الشرق الأوسط في معهد شنغهاي للدراسات الدولية ، وزميل باحث رئيسي فيها .
- السيدة سويان سون (Ms. Suyuan SUN)، زميله باحثة في دائرة دراسات الشرق الأوسط في معهد شنغهاي للدراسات الدولية.

تحدث في اللقاء كل من الدكتور جيميان بونغ والسيد جينوي شو. وقد تناول الدكتور يونغ الجانب السياسي من روية الصين، وتناول السيد شو الجانب الاقتصادي من تلك الروية.

ومما قاله الدكتور يونغ: إن الصين ترى العالم اليوم أنه عالم للسلام والتنمية، لا عالم للثورة والحرب. فالناس يريدون حياة أفضل في ظل محيط وبيئة يسودهما السلام من أجل التركيز على التنمية الاقتصادية ورفع مستوى

عقد هذا اللّقاء [رقم (٦/٤/٦)] في مقر المنتدى؛ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٤.

العيش للإنسان. وهذا يؤكد الحاجة إلى حالة سلمية مستقرة.

كما تحدث عن العولمة قائلاً: إنها تسير باتجاهين متضادين في الوقت نفسه. فقد أصبح العالم أقرب بعضه من بعض؛ إلا أن الإقليمية آخذة في الازدياد. وبذلك فعلى العالم أن بواجه هذين الاتجاهين و التحدى الناتج عنهما.

ثم قال إن الحكومة الصينية ترى أن الصين قوة كبيرة بمسؤوليات كبيرة. فهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وهي قوة نووية. وهي تعمل على الصعود والنهوض السلمي من أجل ترسيخ السلام، وهي في ذلك بحاجة إلى دعم العالم وقبوله. وبين أن الصين تبدى اهتمامًا كبيرًا و تركز على تنفيذ شؤونها بشكل منتظم وترتيب بيتها من الداخل. وقد وضعت نفسها في الربع الأخير من القرن الماضي على طريق الانفتاح على العالم والإصلاح، وبذلت أفضل جهودها في سبيل تحقيق التوازن الأفضل ما بين التنمية والإصلاح والاستقرار. وقد نجحت في ذلك، وحققت ما تريد. و هي تضع نصب عينيها أن تكون في عام ٢٠٢٠ من بين المجتمعات المتقدمة في العالم. كما تعمل نحو عام ٢٠٥٠ لترفع من مكانتها بين دول العالم.

واستذكر الدكتور يونغ العلاقة التقليدية ما بين الصين والعالم الإسلامي والبلدان العربية، وبين تقدير الصين للدول العربية الصديقة التي دعمت الصين في استعادة مقعدها في مجلس الأمن الدولي. وأوضح أن الصين ترى أن البلدان العربية و منطقة الشرق الأوسط بأسرها تشكل منطقة مجاورة لها ذات أهمية حيوية لأسباب عدة، منها أن الشرق الأوسط والخليج العربي هي منطقة وصل بين القارات الثلاث، أوروبا وإفريقيا

وآسيا، وهذا أمر مهم من الناحية الجغرافية والاستراتيجية. كما أن هذه النطقة تزود الصين بمصادر الطاقة التي تحتاج إليها في تطورها ونموها الاقتصادي. وبالمقابل فإن الصين تشكل سوقاً مستقرة ثابتة لهذه المنطقة. وإضافة إلى ذلك، فإن الصين تستطيع تقديم خبراتها في مجال الإصلاح والتنمية الاقتصادية لتفيد منها البلدان العربية، وتكون على علم بالصعوبات والأخطاء التي وقعت الصين فيها خلال تلك التجربة، فتعمل على تجنبها. وكذلك فإن الصين بحاجة إلى مساعدة العرب السياسية والدبلوماسية، كما إن العرب بحاجة إلى دعم الصين في هذا المجال من أجل الوصول إلى نظام سياسي واقتصادي دولي أكثر عدلاً. وإذا لم يعمل الطرفان معاً في الوقت المناسب، فإنهما سيعانيان من صعوبات لا تنال الجيل الحالى فقط، بل الأجيال القادمة الأخرى أبضاً.

وختم الدكتور يونغ بأن القرن الجديد يعنى أملاً جديداً، وبأن الصين والعالم العربي يشكلان نسبة كبيرة مهمة من سكان العالم، وعلى ذلك فيجب أن يكون لهما قول في قواعد اللعبة الدولية، وقول في تقرير مصير كل منهما. من هنا يأتي تبنى الصين لاستراتيجية خارجية فاعلة بقوة، وسياسة صادقة صديقة للعالم الإسلامي والعالم العربي والدول النامية الأخرى من أجل تحسين هذا العالم.

ثم تحدث السيد جينوى شو فتناول الجانب الاقتصادي من الرؤية الصينية. وبين أن الصين قد أحرزت تقدماً كبيراً في المجال الاقتصادي إثر انتهائها من «الثورة الثقافية الكبرى» التي امتدت على عشر سنوات، وأن ذلك التقدم بدأ مع نهاية عام ١٩٧٦. وقد تضاعف الناتج المحلى الإجمالي عدة مرات خلال الفترة، وقدر هذا الناتج لعام ٢٠٠٠ بستة أضعاف ما كان عليه في عام ١٩٧٩. وحصلت الصين في عام ٢٠٠٣ على المرتبة الخامسة في العالم من حيث الناتج المحلى الإجمالي، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان. كما تضاعف معدل دخل الفرد فيها عدة مرات. وهنالك تخطيط لأن يتضاعف ذلك الناتج أربع مرات في عام ٢٠٢٠ عما كان عليه في عام ٢٠٠٠. وهي تعمل على أن يكون المجتمع الصيني مجتمعاً موسراً في عام ٢٠٢٠. وقد انفتحت على العالم في الربع الأخير من القرن الماضي، وانتهجت طريق الإصلاح، وتحولت من نظام التخطيط المركزي إلى نظام السوق، فربطت سوقها الحلى بالسوق العالمي. واجتذبت كمية كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت في بداية هذا القرن الدولة الأولى في العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ بلغ الاستثمار الفعلى عام ٢٠٠٢ في الصين ٦٥ بليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ١٠٪ من الاستثمار الخارجي المباشر في العالم. كما از دادت رغبة الكثير من الدول الأجنبية في الاستثمار في الصين نظراً للميزات التي انفردت بها بعد انفتاحها على العالم و دخو لها عضواً في منظمة التجارة العالمية في عام ٢٠٠١. و لقد قَيِّمت المنظمة الصبن عالياً في سلوكها معها ومع أعضائها، وأعطتها درجة +A.

وبين السيد شو أن بعض التطور الديمقراطي في السياسة قد حصل في الصين. فأجريت انتخابات مباشرة في بعض المناطق الريفية، وأدخلت بعض التعديلات على الدستور، كان منها أنظمة جديدة لعقوق الإنسان، واتخذت إجراءات كثيرة في مجال حماية العقوق العامة وحقوق الإنسان، حيث يأمل الصينيون من وراه ذلك الدخول إلى مستقبل جيوي يكون فيه قدر من الديمقراطية السياسية.

كما بين السيد شو أن الصينيين لديهم مجموعة من الأفكار والآراء الجديدة فيما يتعلق بتنميتهم المستقبلية. ومن ذلك أنهم يرون أن الصفة الأولى لهذه التنمية ستكون زيادة جديدة في مجال الصناعة. وسيتعزز شعار «صنع في حوالي» من الصناعات في العالم. وسيودي ذلك إلى استهلاك كبير في الطاقة والمواد. ويعتقد السيد شو أن الصناعة الكباوية. وسيكون أهم ميزات هذه الملاحلة الستامارات كبيرة، واستهلاك كبير في الطاقة والمواد، ويتقد السيد شو أن استامارات كبيرة، واستهلاك كبير في الطاقة والمواد،

وقال السيد شو: إن استهلاك الصين من الفحم يعادل ٣٠٪ من الاستهلاك العالمي، واستهلاكها من الفولاذ والحديد يعادل ٢٧٪ من الاستهلاك العالمي. وهي تنتج كميات كبيرة من الحديد والفولاذ، حيث كان مجموع ما أنتجته في العام الماضي من هاتين المادتين يعادل مجموع ما أنتجته الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا مجتمعة. لكن هذا لم يحدث الآن، إذ استوردت الصين مؤخراً ثلاثمئة مليون طن من الفولاذ. وهي تستهلك من الاسمنت كذلك ما بعادل ٤٠٪ من الاستهلاك العالمي. و ترى الصين أن التنمية العلمية فيها يجب أن تتم محلياً، فتُستعمل المصادر بحكمة، وتُحمى البيئة بشكل أفضل. ويجب أن يحتل إصلاح المشروعات الملوكة من الدولة موقعاً متقدماً . ففي الماضي كانت كل تلك المشروعات تستثمر وتنفذ من قبل الدولة، أما في الستقبل، فإن المشروعات المتعلقة بالدفاع الوطني، مثلاً، ينبغي أن تحال إلى القطاع الخاص، والمشروعات الرئيسية للدولة ينبغي أن يبحث لها عن جهات أخرى في المجتمع الدولي. وعلى الصين أن توفر الفرص للمؤسسات الدولية. كما إن مشروعات القطاع الخاص التي تحتل الآن ثلث

مشروعات الصين مجتمعة، ينبغي أن توجد لها مساحات جديدة للتنمية.

وأضاف السيد شو أن الملكية العامة في الصين قد انخفضت من ٩٠٪ إلى ٤٠٪. وهنالك الآن حماية للملكية الخاصة يوفرها الدستور. كما أن هنالك أنظمة واضحة تبين كيفية حماية الممتلكات. ويتم التأكد من أن المقاولين القادرين لديهم فرص و مساحات لتشغيل أنفسهم. وكذلك فهنالك حماية لمصالح الاستثمارات الأجنبية. وتحاول الصين الانفتاح على كل الجهات وفي جميع الحقول. والصينيون ليسوا منفتحين على الخارج فقط، بل هم يذهبون إلى الخارج للاستثمار أيضاً. وهم بعتمدون استر اتبحبتين للتنمية الستقبلية، أو لاهما الاعتماد على العلم والتكنولوجيا والتعليم، وثانيهما محاولة الحصول على تنمية منظمة. وتوفر هاتان الاستراتيجيتان فرصاً كبيرة لمشروعات كثيرة في مجال صناعة المعلومات وحماية البيئة والزراعة، مما يفتح مجالات واسعة وفرصاً كبيرة لشروعات أجنبية. ويعتبر الصينيون أن تنمية الصين هي نهوض الصين. فبالتعاون مع الجهات الدولية هم يحاولون تطوير أنفسهم، وفي الوقت نفسه هم يحمون تطوير بلدهم، ويحاولون المساهمة في تنمية الحضارة الإنسانية.

وبعد انتهاء السيد جينوي شو من عرضه، دار نقاش تناول أموراً عدة كان منها:

- سيطرة الولايات المتحدة على النفط في الشرق الأوسط، وأثر ذلك على الصين بصفتها الدولة الثانية في استيراد النفط بعد الولايات المتحدة.

- علاقة الصين مع الولايات المتحدة، بما في ذلك أثر

تايبوان على هذه العلاقة.

- دور الصين في الأمم المتحدة، وتفعيل هذا الدور بعيث يخرج من مجرد الموافقة على المشروعات التي يقدمها الأخرون أو معارضتها، وينطلق إلى اقتراح المشروعات وصياغتها على نحو أكثر فاعلية وعدلا فيما يتعلق بحل القضايا العالمية، خاصة العربية منها، وعلى رأسها القضاية الفلسطينية والقضية العراقية.

- علاقة التعاون القائمة بين الصين وإسرائيل، خاصة في المجال العسكري.
- قضايا حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي في الصين.
- كيف نجحت الصين في استيعاب الحداثة والتجديد والحفاظ على التراث والدين؟
- سياسة إرسال الخلابة الصينيين إلى الخارج، وتقديم
   بعثات لطلبة من الخارج، خاصة من الأردن،
   لتعليمهم وتدريبهم في مجال التنمية الاقتصادية التي
   برعت الصين فيها.

بعد ذلك تحدث السيد يونغ عن العلاقات الصينية الأردنية وكيفية تصينها وتنميتها، خاصة في مجال السياسة واللغة العربية، إضافة إلى التجارة.

وفي النهاية، قدم السيد يونغ صورة لمدينة شنغهاي مع مفتاح لها، داعياً العضور ومن يرغب من الأردنيين إلى زيارة المدينة.

### التقرير الاقتصادي العربيّ الموحّد

سبتمبر (أيلول) ۲۰۰۴

شهدت اقتصادات الدول العربية تطورات متلاحقة منذ صدور العدد الأول من التقرير الاقتصادي العربى الموحد لعام ١٩٨٠. وقد حرصت الجهات الشاركة في إعداده على أن يعكس التقرير، بصورة موضوعية وعلمية، أوضاع الاقتصادات العربية، سواء من ناحية ما يتضمنه من بيانات وتطيلات أو من ناحية منهجية لتصنيف الدول العرسة.



الثانية على الدول النفطية قليلة السكان التي تميزت بقاعدة انتاجية متنوعة نسبباً، وضمت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وليبيا. ولم تضم هذه المجموعة عمان والبحرين نظراً لأن إنتاج كل منهما من النفط كان يقل عن نصف مليون برميل يومياً، وهو الحد الذي اعتبر فاصلأ لتصنيف الدول النفطية. واشتملت عضوية المجموعة الثالثة على الدول غير النفطية متوسطة النمو، وضمت الأردن والبحرين وتونس

واشتملت عضوية المجموعة

وسورية وعمان ولبنان ومصر والمغرب. أما المجموعة الرابعة، فاشتملت عضويتها على الدول غير النفطية الأقل نموأ، وضمت السودان والصومال وموريتانيا واليمن الشمالي واليمن الجنوبي. ولقد صنف التقرير الدول

العديسة، في العديدين الأول والثاني منه، إلى أربع ممهموعات، اشتملت عضوية المجموعة الأولى على الدول النفطية كثيفة السكان التي تميزت بقاعدة إنتاج متنوعة نسبياً، وضمت كلا من الجزائر والعراق،

هذه النبذة مستلة من التقرير نفسه، ص(ب، ج، د).



ومنذ العدد الثالث، تبنى التقرير تصنيفاً آخر للدول العربية، حيث اتضح أنه بالرغم من الاعتبارات التي استند عليها التصنيف السابق، فإن الدول في المجموعتين الأولى والثانية، مضافاً إليها البحرين وعُمان من المجموعة الثالثة، متماثلة عند تطيل التطورات في اقتصاداتها في معظم فصول التقرير، وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية الشمولة في المجموعتين الأخيرتين. لذلك اعتمد التقرير، منذ ذلك العدد، التصنيف الذي تم بموجبه تقسيم الدول العربية إلى مجموعتين، هما مجموعة الدول النفطية ومجموعة الدول غير النفطية.

وفي الأعوام الأخيرة، أظهرت النطورات الاقتصادية في الدول العربية وجود حاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى في تصنيفها. فمن ناحية، أصبح عدد من دول المجموعة الأولى يعاني من مصاعب اقتصادية مماثلة لتلك التي تواجهها دول المجموعة الثانية، كما أدى انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائده إلى انحسار الفوائض لدى دول هذه المجموعة، وظهور الحاجة فيها إلى سياسات مالية تقييدية لاحتواء العجوزات المالية التي ظهرت نتيجة لذلك. ومن ناحية أخرى، أخذ إنتاج النفط يتزايد في عدد من دول المجموعة الثانية إلى مستويات لا تقل في بعض الأحيان عن مستوى إنتاج بعض الدول في المجموعة الأولى. وحيث أن الاعتبارات التي تم الاستناد عليها في التصنيف الذي اعتمده التقرير في الأعداد الماضية باتت غير ممثلة لحقيقة الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول من الناحية العلمية، فقد اتفقت الجهات الشاركة في إعداد التقرير على عدم تصنيف الدول إلى أي مجموعات ابتداء من العدد السادس عشر ، علماً بأنه قد يتم تصنيفها في أي فصل حسب الموضوع قيد الدراسة. ولذا فقد يجد

القارىء أن بعض الفصول تصنف بعض الدول ضمن مجموعة أو أخرى وأن بعضها لا تصنفها، وأن التصنيف يختلف من فصل لآخر تبعاً لاختلاف مواضيع هذه الفصول. وسيستمر العمل في تطيل التطورات الاقتصادية في الدول العربية دون تصنيف مسبق لها حتى تظهر التجربة وجود الحاجة لذلك.

واستمراراً للنهج المتبع، فإن التقرير يتضمن فصلاً خاصاً حول محوره، ومحور هذا العدد هو «أسواق العمل في الدول العربية»، وهو ما يتناوله الفصل العاشر من هذا التقرير.

وأخبراً، فإنه في سبيل تسهيل عملية التحليل القارن، بناقش التقرير التطورات الاقتصادية في الدول العربية بعد احتساب البيانات المتعلقة بها بالدولار حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغير اض التقرير . وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لتعرض أسعار صرف عملات عدد من الدول العربية لتقلبات كبيرة خلال العام، فإن معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي بالدولار تختلف في هذه الدول عنها بالعملات الوطنية، وفي بعض الأحيان بصورة ملحوظة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا العدد تضمن سلسلة بيانات مراجعة للحسابات القومية الخاصة بالعراق جرى تعديلها في ضوء الموشرات والمعلومات التي توفرت من بعض المصادر الدوليّة والرسميّة، علماً بأن هذه البيّانات هي تقديرات أوليّة سيتم تعديلها وفقاً للبيانات التي تتوفر لاحقاً من المصادر الوطنية المختصة في الدولة.

### مؤشرات عامة عن الدول العربية خلال عام 2003

| مليار هكتار (14.2 مليون كم²)<br>في المانة                                        | 1.4<br>10.2                                 | المساحة<br>المساحة الكلية<br>نسبتها إلى العالم                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مليون نسمة<br>في المانة<br>مليون عامل                                            | 300<br>4.6<br>110                           | المسكان<br>عدد السكان<br>نسبتهم إلى العالم<br>العمالة العربية                                                                                                                                                                                         |
| مليار دولار<br>دولار<br>في المائة<br>في المائة                                   | 722.9<br>2492.0<br>28.3<br>10.9             | الثانج المحلي الإجمالي<br>التيمة بالأسعار الجارية<br>متوسط تصبيب القرد (بسعر السوق)<br>نسبة القيمة المصافة الصاضاعات الإستقر اجية<br>نسبة القيمة المضافة للصناعات التمويلية                                                                           |
| في المائة<br>في المائة<br>ملون برميل يوميا<br>في المائة<br>في المائة (2002)      | 59.3<br>30.5<br>20.2<br>29.7<br>13.9        | النقط<br>نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي<br>نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي<br>إنتاج النفط الخام إلى الإنتاج العالمي<br>نسبة إنتاج الغاز الطبيعي إلى الإنتاج العالمي<br>نسبة إنتاج الغاز الطبيعي إلى الإنتاج العالمي |
| مليار دولار<br>في المالة<br>مليار دولار<br>في المالة<br>مليار دولار<br>في المالة | 303.2<br>4.1<br>198.7<br>2.5<br>24.9<br>9.1 | التجارة<br>المسادرات السلعية<br>نسبة الصادرات الى المسادرات العالمية<br>الواردات السلعية<br>تسبة الواردات الى الواردات العالمية<br>إجمالي المسادرات اليونية<br>نسبة التجارة اليونية إلى إجمالي التجارة الخارجية                                       |
| مليار دولار<br>في المانة                                                         | 168.5<br>90.9                               | الاحتياطيات الدولية"<br>الليمة<br>نسبة الاحتياطيات إلى الواردات (فوب)                                                                                                                                                                                 |
| مليار دولار<br>مليار دولار<br>في المائة<br>في المائة                             | 147.1<br>17.2<br>16.2                       | الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة<br>القيمة<br>قيمة خدمة الدين العام<br>نسبة خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات (سلع وخدمات)                                                                                                                      |

باستثناء الذهب النقدى

نسبة الدين إلى الناتج



47.2

في المائة

جولة العدد جولة العدد



جولة العدد جولة العدد



## عمراد المستعم عمدالة المع



## الأمم المتحدة

### بيان صحافي

## خبراء يدعون إلى تكثيف الجهود المبذولة لكافحة التمييز والعنصريّة

۲۶ شباط/فبرایر ۲۰۰۵

عيرت هيئة خبراء مرموقين عن عميق قلقها بشأن استمرار مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب الستشرية على الستوى المؤسسي في العالم، وقالت مجموعة الغيراء الشكلة من خمس شخصيات عالمية مرموقة، جرى تعيينهم بموجب توصية صدرت عن المؤتمر العالمي ضد العنصرية والتعصب والتمييز العنصري وكراهية الأجانب الذي عقد في عام ٢٠٠١، إن الجهود المدولة لحاربة التمييز العنصري بجب أن تستأنف وتكثف على المستويين الوطني والدولي، وقد أصدرت الهيئة هذا النداء عقب جلستها الثانية التي عقدت في جنيف في القرة ٢١ - ٢٣ شباط/فيراير الماضي.

وتنالف مجموعة الغبراء المستقلين من الشخصيات الآتية: صاحب السمو اللكي الأمير الحسن بن طلال، ورئيس جمهورية فنلندا السابق مارتي اهتيساري، ورئيس وزراء تنزاتيا السابق/ أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية السابق/رئيس الجمعية العامة السابق/ الدكتور سالم أحمد سالم، ورئيسة وزراء بولندا السابقة حنا سوتشوكا، والمقرر العام للموتمر العالمي ضد العنصرية الدكتورة ايدنا ماريا سانتوس رولاند من العنصرية الدكتورة ايدنا ماريا سانتوس رولاند من

البرازيل. وقد تم تعيين هذه الشخصيات من طرف الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة السيد كوفي أنان، ممثلين عن جميع مناطق العالم، من أجل أن يساهموا في هذه الجهود المباركة من خلال مكانتهم المرموقة و فيرتهم والتزامهم بتطبيق «إعلان ديربان» وبرتامج العمل المنبق عن المؤتمر العالمي.

وفيما يأتي البيان الذي صدر عن الخبراء في اختتام اجتماعهم:

[المتمعت مجموعة الخبراء الخمسة البارزين الستقلين للمرة الثانية في جنيف المنافشة تطبيق الاسترانيجية العاصرية والتعصب والتمييز العنصري وكراهية الأجانب – التي جرت صياغتها العنصري وكراهية الأجانب المنعقد في عام ١٠٠١ وقد تم اعتماد «إعلان ديربان» وبرنامج العمل المنبق عن المؤتمر العالمي، كما تمت التوصية بتعيين خبراء بارزين آخرين التنظيم الجهود الرامية إلى التخلص من أكثر الشرور الجديرة بالازدراء في أيامنا هذه.



بدأت لجنة الخبراء اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٥، واستهلته بعقد جلسة نقاش مع المندوب الأعلى لحقوق الانسان، السيدة لويس آربور. وعبر الخبراء في أثناء مداولاتهم عن عميق قلقهم لاستمرار ظواهر العنصرية وكراهية الأجانب واستشرائها المؤسسي. ولمقاومة هذه الظواهر الناشزة، هنالك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود وتكثيفها على المستويين العالمي والوطني. وسيعقد المجتمع الدولي السنة القادمة مراجعة لما تم إنجازه منذ عام ٢٠٠١ في مجال تطبيق «إعلان ديريان» وبرنامج العمل النبثق عن المؤتمر العالمي. فمن الضروري توظيف هذه المناسبة ليس فقط لتقييم الانجازات والعيوب، ولكن أيضاً لوضع منظور رؤية واضحة للتطبيق الذي من شأنه أن يعزز الالتزامات التي تم التقيد بها في المؤتمر العالمي ٢٠٠١.

ويقر الخبراء بأهمية الأطر القانونية الدولية والوطنية في عملية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب. كما يحتون جميع الدول الأعضاء التي لم تقر المعاهدة الدولية على إزالة كل أشكال التمييز العنصري وأن تفعل ذلك خلال الفترة المتبقية من عام ٢٠٠٥ بموجب ما أوصبي به **«إعلان ديريان»** وبرنامج العمل المنبثق عن المؤتمر.

ويعتبر الخبراء أن التعليم والقيام بالحملات الهادفة إلى رفع وعي الجماهير بالجوانب الإيجابية لتعدد الثقافات والحضارات وبأهمية التسامح، إنما يشكلان أدوات لا غني عنها في عملية مكافحة التمييز العنصري. ويشكل التعليم أيضاً أداة أساسية لساعدة ضحايا التمييز العنصري في التغلب على أوضاعهم التي يجدون أنفسهم فيها مستضعفين مسلوبي الحول والقوة.

ومستذكرين التوصية التي جرى تبنيها في اجتماعهم

الأخير، فقد أشار الخبراء مرة أخرى إلى الحاجة إلى اعتماد مقياس للمساواة العرقية يرمى إلى قياس التباين والبون العرقي. وفي هذا الخصوص، فإنهم يدعون جميع الأطراف المعنية للتعاون فيما بينهم من أجل تحقيق هذه الغاية.

وفي سياق متابعتهم لتطبيق «**إعلان ديربان»** وبرنامج العمل النبثق عن المؤتمر، سيستمر الخبراء في متابعة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، من حكومات ومجتمعات مدنية ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وسيضع هذا الحوار نصب عينيه أولئك الذين يعانون من ويلات التمييز العنصري والتعصب.

ودعا الخبراء الدول الأعضاء إلى تخصيص المصادر الكافية ضمن موازناتها الوطنية لكافحة العنصرية والتعصب والتمييز العنصري وظاهرة كراهية الأجانب. كما دعوا الأمين العام والجهات المانحة إلى تقديم المخصصات اللازمة لدعم جهود هيئة الأمم المتحدة في سبيل تطبيق «إعلان ديريان» وبرنامج العمل النبثق عن المؤتمر.

لقد عزم الخبراء أن يتم عملهم وفق رؤية إنسانية «لأ خلاقيات التضامن البشرى» مبنية على قيم أساسية تحفظ كرامة البشر وتحترم التنوع الثقافي والعرقي وتقر بأهمية إيجاد إجراءات فعالة لحماية بني البشر. وسيأخذ العمل في الستقيل بالحسبان الأوضاع الهشة لبعض المجموعات والجماعات والمجتمعات الصغيرة وغيرهم من المعنيين. ويدعو الخبراء الحكومات والنظمات الدولية والمجتمع المدنى لاتخاذ خطوات عملية تساعد على جسر الهوة بين التشريعات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة العنصرية من جهة، وبين واقع ممارسات الدول والمجتمعات في هذا المضمار من جهة أخرى].

انتهى البيان.



## تجارب شبابيتة



في جيرة في

هذه دعوة لقرائنا الكرام للكتابة عن تجارب شبابية أخرى في أقطارهم العزيزة.

## الاستراتيجيّة الوطنيّة للشباب

(د. محمود قطّام السرحان °)

أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في نهاية شباط/ فبراير الماضي الاستراتيجية الوطنية للشباب، التي تم إعدادها من قبل المجلس الأعلى للشباب بتعاون وتنسيق وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف للسنوات ٢٠٠٥-٢٠٠٩، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الهاشمية الحكيمة الرامية إلى تحقيق الرعاية الشبابية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة والاستباقية والوقائية، وتكوين جيل من الشباب معافى فكرأ وخلقاً و سلو كأ و جسماً .

وانطلاقاً من دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بضرورة وضع الشباب على رأس سلم أولوياتنا الوطنيّة، وتعزيز الأردن نموذجأ حضاريا للدولة العربية الإسلامية الديمقراطية، ونموذجاً في التسامح والوسطية والاعتدال والعقلانية والواقعية وحرية الفكر والإبداع والجدارة والتميز، فضلاً عن إرساء الأردن مجتمعاً حيوياً ومعاصراً ومتطوراً ومنفتحاً ومرناً، قوامه العدل والحق وسيادة القانون ودولة المؤسسات، ومرتكزاته الحرية والعدالة الاجتماعية والساواة وتكافؤ الفرص والديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد وعي المجلس الأعلى

للشباب هذه الحقيقة، وكان هاجسنا على الدوام بناء الشباب وإعدادهم وتهيئتهم للمستقبل لإيماننا الأكيد وقناعتنا الراسخة بأهمية بناء الشباب وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وتهيئة الظروف المناسبة، وتوفير مستلزمات نجاحهم في جميع الميادين عبر تحفيزهم وإثارة دافعيتهم للمزيد من المادر ات الخبرة لأنفسهم ولمجتمعهم سواء بسواء.

والمجلس، باعتباره مؤسسة تربوية موازية، عمل وما زال يعمل بكل ما أوتى من قوة وجهد عبر فعالياته ومؤسساته المنتشرة في جميع مناطق المملكة على إعداد الشباب ورعايتهم وتمكينهم من الولوج الآمن إلى المستقبل لإحساسه العالي بالمبؤولية وبأهمية الاستثمار بطاقات الشباب وقدراتهم. فالاستثمار بالشباب، تعليماً وتدريباً وتأهيلاً وتمكيناً وتوعية وتثقيفاً هو استثمار بالمستقبل. وعلى هذا الأساس عمل المجلس بالتعاون مع جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والمنظمات الدولية على إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب التي استهدفت الشباب من (١٢-٣٠) عاماً ، الذين يشكلون . ٤٪ من مجموع سكان الملكة حسب إحصاءات عام ٢٠٠٤، واشتملت على المحاور الأنية:

الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى الشباب/ الأردن؛ عضو أجنّة المتابعة الشبابية في المنتدى.



### عوالم المحمد فوالم المع an alla for





- الشباب و المشاركة
- الشباب والحقوق المدنية
- الشباب والتعليم والتدريب - الشباب والصحة

  - الشباب و البيئة
- الشباب والعمل - الشباب والثقافة والإعلام
- الشباب وتكنولوجيا المعلومات والعولمة
- الشباب والأنشطة الترويحية وأوقات الفراغ.

وتكمن أهمية الاستراتيجية في أنها تحدد رؤية مشتركة للشباب والشابات، ولجميع الجهات العاملة معهم، وتوفر إطاراً عاماً لعمل مؤسسات الدولة مع القطاع الشبابي، وتحدد أولوياته، وتضع السياسات والخطط والبرامج التي تعمل على ترجمة هذا الإطار العام إلى واقع، وتتبني العمل التعاوني والشراكة ما بين المؤسسات المعنية،

الحكومية منها وغير الحكومية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة ليكونوا شركاء حقيقيين في تفعيل دور الشباب وإشراكهم بالتنمية الشاملة. وقد تمخض عنها (٢٩٣) نشاطاً شبابياً سينفذه الشركاء كافة.

ما يميز هذه الاستراتيجية أنها استندت إلى النحي التشاركي في جميع مراحل صياغتها وإعدادها، بمشاركة خبراء دوليين وعرب وأردنيين، والشباب والشابات في جميع مواقعهم وبمختلف فئاتهم، حيث شارك فيها أكثر من تسعين ألف مشارك ومشاركة.

وبعد، قإن ما أنجز حتى الآن ضمن هذا السياق يعد نقلة نوعية متميزة على صعيد تطوير العمل الشبابي و مأسسته ، و الأخذ بأيدي شبابنا ، مشر و عنا للمستقبل ، نحو آفاق أرحب. ولعل عملية التنفيذ والتطبيق لمحاور هذه الاستراتيجية تستدعي جهداً ووقتاً والتزاماً من الشركاء كافة.

### مواقع مهمة على الإنترنت

#### http://www.alhewar.com



كما يعمل على تعزيز التفاهم المشترك بين هذه الجالية والمجتمع الأمريكي. وهو لا ينحاز إلى أي طرف، ولا ينتمي إلى أي بلد أو منظمة أو حزب سياسي أو أيديو لوجيا؛ بل يو فر منبراً جاداً للحوار مفتوحاً لكل الآراء والأفكار.

- مدير الركز: أ. صبحي غندور
- لذيد من المعلومات عن مركز الحوار: http://www.alhewar.com - الأنشطة القادمة لمركز الحوار: http://www.alhewar.com/newevents.html
  - لائحة الأنشطة الماضية : http://www.alhewar.com/oldevents.html
- مختارات من مواضيع ندوات سابقة في المركز: http://www.alhewar.com/center\_transcripts.html - حول الاشتراك في الحوار: http://www.alhewar.com/support.html







#### مفكرة المنتدى





برعاية صاحب السّموّ الملكيّ الأمير الحسن بن طلال المعظّم منتــدى الفكــر العــرييّ / مؤسّسة ،سيرورة (عمليّة) لاهاي عن اللاّجئين والهجرة،

### [المساهمة] في أجندة اللَّاجئين والمهاجرين في الشَّرق الأوسط

عمان؛ ٢٠٠٥ نيسان/ إبريل ٢٠٠٥

### الاجتمساع التشساوري الشسبابي

عمّان؛ ٣ أيّار/ مايو ٢٠٠٥

لمناقشة محاور المؤتمر الثاني حول «الشباب العربي في المهجر» ٢-٣ نيسان/إبريل ٢٠٠١

سنوافي قارئنا العزيز بتقرير واف عن كلّ من هذين النشاطين في عددنا القادم.









### سلسلة اللقاءات الشعرسة

اللقياء رقيم (١/٥٠١)

### الأقلمة: رؤية بمنيّة للحزيرة العربيّة ومحيطها

■ المحاضر: دولة الأستاذ عبد القادر باحمال ■ أدار اللقاء: الشريف فواز شرف رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية

(18/26 1/7/0007)

اللقاء رقيم (٢٠٠٥/٢)

### نحب حبوار عبربي كبوري

■ أدار اللقاء: أ. د. رجائى الخانجي، عميد كلية الآداب/ الجامعة الأردنية (الأربعاء ١٦/١٦/٥٠٠٦)

اللقاء رقب (٢٠٠٥/٣)

### النفيط والاحتيلال

الحاضر: الأستاذ كمال القيسي ■أدار اللقاء: د. على عتيقة (الثَّلاثاء ٢٢/٣/٥٠٠٢)

> اللقاء رقيم (٤/٥٠٠) [باللغة الانجليزية]

The IMF and the World Bank in Jordan: Elusive Grouth and Social Instability

المحاضران : الدكتورة جين هاريفان والدكتور حامد السعيد ■ بدير اللقاء: أ. وسام الزهاوي (الأربعاء ٦/٤/٥٠٠١)

اللقاءرقيم (٥/٥٥)

### الثقافة الفنئة وتعزيز الانتماء

■ يدير اللقاء: سمو الأميرة الدكتورة وجدان على ■ الحاضر: الدكتور هشام الخطيب (الثلاثاء ١٢/٤/٥٠٠٢)





# عبرالأطلسية.

شاع مصطلح «عبر الأطلسية» في السنتين الأخيرتين لكثرة استخدام الصحافة له منذ بداية الإعداد للحرب على العراق.

وكان السبب في شيوعه هو الاختلاف الذي نشأ بين الموقفين الأمريكي وعدد من الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبيَّة، وأبرزها فرنسا وألمانيا، حول تناول مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية (التي تبيّن أنها غير موجودة) وتوجه الولايات المتحدة لشن حرب على العراق. ومع استمرار هذا الخلاف قبل وأثناء وبُعَيْد سقوط نظام صدام حسين، استمر المعلقون والاستراتيجيون في الإشارة إلى عبر الأطلسيّة وأزمتها وأهميتها.

والحقيقة أن مفهوم عبر الأطلسية سبق الحرب العراقية بنحو تسعين عاماً، أي مع الحرب العالميَّة الأولى حينما التحقت أمريكا ببريطانيا

وفرنسا وإيطاليا وروسيا القيصرية في حربها ضد التحالف الألماني العثماني، فأسهمت في تحقيق النصر وتفكيك الامبراطورية العثمانية وما رافق ذلك من هزات، كان أهمها سقوط القيصريّة في روسيا ونشوء الاتحاد السوفياتي بنظامه الشيوعي.

ما قاله الرئيس بوش عن أهداف عبر الأطلسية يبدو في ظاهره رسالة إنسانية عظيمة مستقاة من النجاح الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتكنولوجي الذي حققه الغرب في إطار من الحرية والمشاركة وحكم القانون. لكن السؤال هو كيف يمكن نقل هذه المفاهيم وزرعها في مجتمعات لم تمارسها حتى الآن؟ الديمقر اطية والحرية والسوق الحرة جميعها مفاهيم بسيطة، لكن تحقيقها محاصر بالغموض. ففي المجتمعات المحكومة بالأوتوقراطية منذعشرات، بل مئات، السنين، كم مساحة الحرية

التي يمكن أن يسمح لها؟ وبدون هذه الحرية، هل يمكن أن نزيل الخوف الذي يتحكم بها ونطلق إبداع مواطنيها من مكامنه؟ وإلى أي مدى ستذهب أوروبا وشمال أمريكا، اللتان تشكلان عبر الأطلسية، في جدِّيَّتهما لربط الإصلاح بالمعونات؟ فالرسالة الإنسانية التي نسبها الرئيس بوش لشركاء الأطلسي لا تحقق فقط بحسن اختيار البذور التي ستزرع، بَلُ أيضاً بتحضير التربة التي ستنبت فيها. وبالنسبة لنافي الشرق الأوسط، يحق لنا أن نتساءل: إلى أي مدى سيتسامح الشريكان على ضفتي الأطلسي مع بعض حكوماتنا التي تعودت حتى الآن أن تتهرب من استحقاقات الإصلاح من خلال استخدام شريك ضد الآخر، كما فعلت بنجاح في سنوات الحرب الباردة؟

أ. عدنان أبسو عسودة

<sup>•</sup> مسئلة من جريدة الدستورالأردنيَّة؛ ٢٠٠٥/٣/٧.

# الملتقى العربي الأول للتنمية الإنسانية

التربوي في الأقطار العربية.

- ٤ تصحيح مسار التقويم في مراحله المختلفة.
- دعم انتشار هيئة عربية لتقويم جودة التعليم الجامعي.
- ٦ إعادة النظر في اقتصاديات التعليم في مراحله المختلفة.

### اقتراحات لبرامج عملية

- ١ تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في المشاركة في تطوير التعليم.
  - ٢ إنشاء هيئة عربية لتقويم جودة التعليم العام.
- ٣ التوسع في برامج التعليم والتعليم المستمر المتعدد المراحل.
- ٤ تشكيل فرق عمل لتقويم الواقع التعليمي وبحث الإشكاليات الخاصة به لوضع مقترحات عملية تشارك فيها مؤسسات الجتمع الدني والقطاع الخاص.
- و انشاء مراكز أبحاث في الأقطار العربية للعملية
   التعليمية ومخرجاتها وعلاقاتها في السوق.
- ٦ جعل مهارات الحياة الأساسية جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية ومن تدريب المعلم والطالب على حد سواء.
- ٧ إنشاء هيئة تقويم لنرعية التعليم العالي كهيئة مستظة عربية غير حكومية تضع معايير التعليم العالي الراقي النوعية، وتدخل الجامعات الرسمية والأهلية في عمليات التقويم اختياريا، على أن يتم نشر نتائج التقويم سنويا ضمن وسائط الإعلام الأكاديمي المختلفة والاستفادة من تجارب الدول المقدمة في هذا المجال.

للتتمية الإنسانية في المنامة خلال الفترة ٨ – ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتناول الملتقى محور المعرفة تحت شعار «نحو إقامة مجتمع المعرفة»، استجابة لما تضمنه تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني لعام ٢٠٠٢ الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تناول هذا التقرير نقص المعرفة تحت عنوان «نحو إقامة مجتمع المعرفة»،

نظمت جمعية البحرين النسائية الملتقى العربي الأول

وطالب الدول العربية بتقليص فجوة المعرفة بالاستثمار في نوعية التعليم العالي، وتشجيع نشر المعلومات، وإناحة الفرص للوصول إليها. وجاء اللتقى إيماناً من جمعية البحرين النسائية بأهمية دور مؤسسات المجتمع

باعتباره أحد معوقات التنمية في الوطن العربي،

الدني في الإسهام بإقامة مجتمع المعرفة. شارك في الملتقى ممثلون عن السعودية والكويت وقطر

ولبنان وعُمان ومصر والامارات العربية والأردن وسورية وتونس واليمن والبحرين. في نهاية الملتقى توصل المشاركون إلى عدد من التدخلات

في نهاية الملتقى توصل المشاركون إلى عدد من التدخلات المكنة (التوصيات) واقتراحات لبرامج عملية لتنفيذها ضمن أبواب محددة، وكانت كالآتي *إبتصرّف طفف]:* 

# أولاً: النشر الكامل للتعليم راقي النوعية

#### التدخلات الممكنة

- ١- تفعيل دور المركز العربي لدول الخليج العربي وأية مراكز عربية مشابهة.
  - ٢- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
- ٣- إنشاء موقع إلكتروني للتعريف بمراكز التطوير



# ثانياً: توطين المعرفة وبناء قدرة ذاتية للبحث والتطوير التقاني

#### التدخلات الممكنة

وضع رؤى واسترات يجية لعالجة السببات والإشكاليات لتوطين المعرفة ويرافقها قرار سياسي بالتمويل المادي.

### اقتراحات لبرامج عملية

- ١ بناء قاعدة للمعرفة ببرامج نوعية في التعليم العام. ٢ - إنشاء المراكز العلمية والبحثية وتفعيلها.
- ٣ وضع آلية لنقل التكنولوجيا بقصد تطويرها وتوطينها وإنتاجها.
- ٤ وضع برامج التكامل بين الدول العربية في توطين
- ٥ إنشاء واحات العلوم و التكنولوجيا المتضان المبدعين والمخترعين.
- ٦ إيجاد نظم حوافز مناسبة للمبدعين، بما في ذلك جوائز تقديرية مناسبة على السنوى العربي و الإقليمي.
- ٧ تعزيز دور الدين واللغة العربية في نشر ثقافة العلوم و التكنولوجيا.
  - ٨ كفالة حرية التعبير والنشر.
- ٩ تأسيس قاعدة معلومات عن المؤسسات العلمية الموجودة في الوطن العربي .

## ثَالثاً: الإعلام و أثره في نشر المعرفة

# التدخلات الممكنة

### إبراز مبادرات النجاح مثل:

١ - إصدار صحف جديدة (في البحرين مثلا) أدى إلى

#### التنوع والتعدد.

- ١ منتدى الإعلام والتنمية والبيئة (في مصر) يعمل على التدريب.
- ٣ مركز الإعلام والتوثيق للمرأة ومركز كوثر (تو نس).
- ٤ مواقع على الإنترنت غير مقيمة ولا يعرف عنها أحد ، تقدم معلومات قيمة .
  - ٥ مركز تدريب الإعلاميين (السعودية).
  - آج تجربة نضال الأشقر في مسرح المدينة.
- ٧ مشروع مركز رعاية الموهوبين (مشروع رسمي من وزارة التربية والتعليم «البحرين» بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي بدولة الكويت).
- ٨ مشروع مدارس المستقبل (مبادرة جلالة الملك)
  - ومسؤولية وزارة التربية والتعليم (البحرين). ٩ - جمعية الموهبة والإبداع - جمعية أهلية بحرينية.
- ١ المجلس العربي لرعاية الموهوبين والمتفوقين -مؤسسة عربية مقرها المؤقت (الأردن).
- ١١ برامج في قنوات فضائية عربية تدار بالكامل من قبل شباب.

#### اقتراحات لبرامج عملية

- ١ الدعوة إلى مائدة مستديرة يتم فيها تمثيل الجهات ذات البعلاقية بالإعلام والمعرفية والبعلوم والتكنولوجيا لتدارس التوصيات المقترحة والاتفاق على خطة عمل ممكنة لتنفيدها.
- ٢ تشكيل لجنة متابعة تضم في عضويتها عددا من الجمعيات النسائية في البحرين من ممثلي الإعلام الرسمي والخاص والمراكز البحثية بهدف إعداد خطة إعلامية مشتركة يتم تنفيذها من قبل هذه الحمات.
- ٣ إعداد ببليوغرافيا للجمعيات واللجان والمراكز

# as of a someth



والمبادرات العربية الناجحة، سواء كانت من مؤسسات حكومية أو مجتمع مدني أو قطاع خاص، التعريف بالبادرات الإعلامية الرائدة في مجالات الإعلام والمعرفة.

- اقتراح بمواصلة جمعية البحرين النسائية على
 الستوى المحلي طرح موضوع اللنقى وتفعيل
 تقرير التنمية الإنسانية بالتنسيق مع الجمعيات
 الأهلية الأخرى.

## رابعاً: النهوض باللغة العربية و التفاعل الثقافي

#### التدخلات الممكنة

- ١ تشجيع حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها،
   مع الحرص على انتقاء الاعمال العلمية والفكرية
   التي تحظى بالترجمة.
- كوين لجان مجتمعية عربية لحماية اللغة العربية
   وتمكينها من استعادة مكانتها لغة علم.
- ٣ فتح حوار مستنير مع وزراء التعليم والإعلام والمسؤولين للنهوض باللغة العربية.
- ٤ الاهتمام بالإنتاج العلمي العربي وتيني المبدعين في العالم العربي وترجمة أعمالهم إلى اللغات الأخرى.
- مكين اللغة العربية لأن تكون لغة علوم حديثة ومتداولة في المدارس والجامعات والحياة العلمية.
- ٦ تعنين الصلات بين المؤسسات الرسمية والأهلية
   العاملة في مجالات اللغة العربية في شتى علومها
   داخل الوطن العربي وخارجه.

### اقتراحات لبرامج عملية

 ١- إيجاد لجنة قومية كفؤة لتعريب المصطلحات والمفاهيم المهمة للحياة، والرجوع إلى ما عُرب

لتلافي النقص الموجود في التعريب ، ومثالاً على ذلك فإن كلمة Computer لا يغني عنها لفظ حاسوب.

 ٢ - العامية والعربية ، لماذا لا تتحول العامية من عنصر تحد إلى عنصر رافد؟

# خامساً: التراث الفكري و الديني

### التدخلات الممكنة واقتراحات لبرامج عملية

- ا لايمكن أن يكون هنالك تناقض بين ثابت العادم والبرهان مع النص الديني الصحيح. وإن ظهر بينهما ما يبدو أنه تناقض، فلا بد أن يكون هنالك خلل في أحدهما، إما فهما بالنسبة للنص الديني القرآني وإما فهما أو نسبة بالنسبة لنصوص السنة.
- ۲ الحل: إطلاق حرية التفكير والبحث العلمي، وتطبيق نص «الجتهد المخطىء له أجر والجتهد المحسيب له أجران» على كل أصناف أهل التكر والعلوم، أصابوا أم أخطأوا، ما دام تفكير هم علميا منهجيا.
- ح رفع طلب إلى بعض الأمراء أو المولين العرب بإنشاء مؤسسة علمية لدعم الفكر الإسلامي الحر البعيد عن الأطر الذهبية الضبيقة .
- التواصل الثقافي والعلمي مع الفقيه ليكون هذا الهم
   ضاغطا وحاضرا عنده كما هو ضغط الناس في
   مسائلهم الفقهية اليومية.
- محاولة الروصول إلى الجامعات الإسلامية والحوزات العلمية وتزويدها بكم هائل من الإصدارات والندرات والبرامج الثقافية والعلمية لإنهاء القطيعة بين الفقيه والمقف.
- حصر الحقائق العلمية التي يبدو منها التصادم مع الدين، لاستثارة هم الفقهاء والعلماء لمعالجتها.



# نعي فاضل

تنعى أسرة منتدى الفكر العربي بمزيد من الحزن والأسى

# الأستاذ عبد الملك الحمسر

الأمين العام السابق

(الذي توفّاه الله في القاهرة بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٢)

وتتقدم من عائلته وعموم آل الحمر الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة؛ سـائلةً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

إنَّا للَّه وإنا إليه راجعون

### أ. أحمد السعدي

مدير دائرة الدراسات والأبحاث غرفة صناعة عمّان

هانف: ۲۹۱۹ ۲ ۲۲۴۹۰۰

### د. الحبيب الجنحاني

أستاذ التعليم العالمي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الجامعة التونسية

هاتف: ۲۱۲۹۲۳۰ ۲۱۲۲۰۰

### د. محمد نعمان جلال

مستشار الدراسات والمشرف على برنامج الدراسات الدولية وحوار الحضارات مركز البحرين للدراسات والبحوث هانف: ١٩٧٣٣ ٣٦٦٦٩٧٧٠.

# كتاب هذا العدد

#### د. محمد عبد العزيز ربيع

أستاذ جامعيّ عمّان - الأردنّ

هاتف: ١٠٩٦٢ ٥٥٥ ٢٩٢٢.

د. تيسير صبحي

مدير مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب والتعليم المستمر المنامة – مملكة البحرين هانف: 0.947 17 1907





من









# حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين رؤية إسلامية للحوار

# تأليف: عبد الله على العليان

### المحتويسسات

الفصل الأول: في تعريف الحوار والجدل الفصل الثاني: مشروعية الحوار في الكتاب والسنة الفصل الثالث: منهجية الحوار: شروطه، مقوماته، آدابه، عوائقه الفصل الرابع: الحوار في التاريخ الإنساني الفصل الخامس: الحوار مع (الذات) والحوار مع (الآخر)

الفصل السادس: ثمرات الحوار في مجال الدعوة والتربية والثقافة

في خضم دعوات الصدام ومقولات الصراع وازدواجية المعايير غير العادلة والأحكام المببقة البتسرة عن الآخر المختلف، تبرز مسألة الحوار بين الحضارات كقيمة وقضية محورية ورئيسية في عصرنا الراهن لإبعاد شبح العداوات الدفونة التي يراد لها أن تحيا من جديد تحت نظريات وأطروحات غير علمية أو حتى واقعية، بغض النظر عن الأهداف والرامي الاستراتيجية لهذه الدعوات والمقولات.

والحقيقة أن الحضارات تقابلت وتعايشت وتصارعت، لكنها ظلت أقرب إلى التعايش والتسامح، وبقى الصراع والتنافس محدودا بظروف معينة. فالأهم هو الاستعداد للتعايش والنديَّة في التعامل. ومن هنا وجب على الإنسانية أن تفهم بشكل أفضل لغة

الحوار مع الأمم الأخرى. والحق أن الإسلام والمسيحية في تاريخهما الطويل لا يأخذان الصدام أيديولوجية... مضادة للآخر ، إنما الذي أجج الصدام هو عوامل أخرى يجب أن توضع في إطارها التاريخي، وهذه قضية لها تقييمها من أهل الاختصاص. وإن اللافئة الجديدة للصدام ليس لها مبرر على الإطلاق، لكنها تقدم الهيكل النظري لتأجيج الخلافات والصراعات بين الحضارات والثقافات الإنسانية لأسباب سياسية وأيديولوجية.

لذلك نعتقد أن قضية الحوار أصبحت من القضايا والموضوعات المهمة لكل المشكلات العالقة أو الخافتة في عصرنا الراهن، سواء على المستوى الدَّاخَلَى في المجتمع الواحد، أو على المستوى الخارجي مع الحضارات والثقافات

الأخرى. فالحوار يظل مطلباً لا غنى عنه للإنسانية جمعاء إذا ما أرادت أن

عبدالله عايى العليتان

تعيش بمنأى عن الخلافات والتوجسات والصراعات. كما أن الحوار هو النهج الصحيح للتفاهم والتعايش والتواصل بين الأمم والشعوب.

والقضية المهمة التي نطرحها في هذه الدراسة أن الحوار مبدأ أصيل في الإسلام وفي الديانات السماوية. لكن الأهم هو أن يكون الموار مجدياً وصادقاً من كل الأطراف. ولا أعتقد أن أحداً سيرفض الحوار مبدأ. . . لكن من الواضح أنه الحوار الذي يحقق أهدافه في تعايش الأمم والحضارات.

عبد الله على العليان

[بتصرّف طنيف]



من



# انتخابات الرئاسة الفلسطينية دراسة تحليلية

إعداد: مركز جنين للدراسات الاستراتيجية

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥

ملف محدود التداول

مكتبت

شكلت الانتخابات الرئاسية استقبل به المجتمع الدولي العام لتشكيل النظام السياسي الفلسطيني بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات. ومن منطلق متابعة هذا الحدث، أعد المركز دراسة خاصة ضمن

الفاسطينية الحدث الأبرز الذي الجديد. ونظر العالم بأجمعه إلى الانتخابات باعتبارها فرصة عدد من المحاور كان الأول والثاني منها قبل موعد الانتخابات في التَّاسع من كانون الثَّاني/يناير، ويتعلق المعور الأول بالسيد محمود عبّاس «أبو مازن»: آرائه

وتوجهاته ونبذة عن تاريخه مع منظمة التحرير الفلسطينية. وخصّصنا هذا الجزء من الإصدار لشخصية «أبو مازن» باعتباره مرشح الرئاسة الأوفر حظاً.

أما المحور الثاني فهو قراءة في كيفية تعامل الصحافة الإسرائيلية مع الانتخابات الرئاسية الفلسطينية ، خاصة موضوع مشاركة سكان القدس الشرقية في الاقتراع،

انتخابات الرئاسة الفلسطينية دراسة تحليلية

إعداد: مركز جنين للدراسات الإستراتيجية

يناير ٢٠٠٥ ملف محدود التداول

بالإضافة إلى مقارنة بين البرامج الانتخابية للمرشحين السبعة: مدى اختلافها وتطابقها، وأيها أكثر مصداقية في التعامل مع الشارع الفلسطيني.

والمحور الأخير أعده الركر في أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وهو يتعلق بتوجهات الشارع الفاسطيني في ضوء قراءة تَحْلَيْلِيةَ لِنْنَائِجِ الانتخاباتِ الرئاسية، مع التركيز على الأسباب الفعلية التي دفعت سكان المناطق الفلسطينية الأكثر تضرراً إلى التصويت لصالح محمو د عباس.

يضم الإصدار أيضاً نص المقابلة الصحفية التي أجراها الصحفي الإسرائيلي ناحوم برنياع مع السيد «أبو مازن» قبل موعد الانتخابات بأيام معدودة.

مركز جنين للدراسات الإستراتيجية

[بتصرّف طفيف]



# «النفط والاحتلال» ... وماذا عن النفط والتعاون العربي؟

أ. أحمد السعدى ٥

ألقى الخبير النفطي السيد ك**مال القيس**ي محاضرة في المنندى بتاريخ ٢/٢٠ هول النفط بعنوان **«النفط والاحتلال».** وكما يوحي العنوان فإن المحاضر أشار إلى أن الاحتلال رافق النفط منذ اكتشافه في الدول العربية في مطلع القرن الماضي، بدءًا باكتشافات النفط في دول الخليج وقيام دول نفطية حول حقول النفط في الخليج **وأخيرًا احتلال العراق**.

ودار الحوار حول ما سببه النفط من أطماع الدول الاستعمارية في المنطقة العربية، وكيف صاغت الدول النفطية علاقاتها الخارجية، لا سيما استثمار الأموال النفطية في الدول الغربية. والانطباع العام الذي تركنه المحاضرة والحوار الذي أعقبها أن النفط جلب الماسي على الدول العربية، وإن كان برز التماول: ألم يكن هنائك جوائب إيجابية للنفط على الدول العربية سياسيًا واقتصاديًا؟ وهل النفط هو المسؤول عن التخلف والعجز العربي؟

وبرزت هنالك رغبة للإجابة عن هذا التساول من خلال محاضرة أو ندوة خاصة. لكنني هنا أريد إبراز بعض النقاط في هذا المجال. وقد سبق لي قبل بضع سنوات أن قدمت محاضرة في المنتدى حول هذا الموضوع، وألقت الانتباه إلى دراسة حديثة شاملة منشورة في مجلة «الن**فط والتعاون العربي»،** العدد ١١١، خريف ٢٠٠٤، السيد جميل طاهر، مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة الأفطار العربية المصدّرة للبترول (أوايك). وأورد بعض المؤشرات الواردة في هذه الدراسة:

- ا خلال الفترة ١٩٧٠ ٢٠٠٧, **بلغت المساحدات العربية الإنمائية حوالى ١١٨ مليار دولار** من الدول النفطية الرئيسية إلى الدول العربية الأخرى. وبلغ المجموع التراكمي المقدم من صناديق التنمية العربية إلى الدول العربية خلال الفترة **حوالي** • **٤ ملمار د. لار** .
- ۲ قدر الكائب أن **الاستثمارات العربية البينية** خلال الفترة ١٩٥٥ ٢٠٠٢ بلغت ١٧ مليار دولار . وفي دراسة سابقة قدرت هذه الاستثمارات خلال الفترة ١٩٧٠ – ١٩٨٥ بـ ٣٠ مليار دولار؛ فيكون المجموع **لا يقل عن ٥٠ مليار دولار** خلال الفترة ١٩٧٠ – ٢٠٠٢ .
- بلغت تعويلات العاملين العرب في الدول النفطية الرئيسية إلى دولهم خلال الفترة نفسها ١٢٠ مليار دولار. ونركزت
   المساعدات والقروض على تطوير البنى التحتية والطاقة الكهربائية وزيادة رقعة الأراضي المروية.

وهنالك مشروعات عربية مشتركة في مجالات متعددة بعا لا يقل عن ٣٠ مليار دولار. وإذا نظرنا إلى النطور في التعليم والصحة والاسكان خلال الثلاثين سنة الماضية، سنجد ففزات كبيرة وشاملة مولتها أموال النفط.

هذه مؤشرات لجوانب إيجابية ويوجد غيرها الكثير. أما الجوانب السلبية فهي ما يتكرر ذكره في جميع وسائل الإعلام والنشر.

إن السلبيات التي يعاني منها الوطن العربي كثيرة ومعروفة ساسيًا واقتصاديًّا؛ لكن النقط ليس مسؤولاً وحده عن إيجاد هذه السلبيات، فالتخلف العربي والعجز العربي والنجزتة العربية لها أسباب أشمل من ذلك. كما إن الأطماع الدولية موجودة قبل النقط اكتفا نصفت مع دده.

أما الأبعاد السياسيَّة للنفط، وهل النفط مصدر أطماع فقط؟ أليس مصدر قوة كذلك؟ فلذلك بحث آخر.

مدير دائرة الدراسات والأبحاث؛ غرفة صناعة عمان.





تهنئة من القلب إلى

سمو الأمير الحسن بن طلال

بمناسبة ذكرى ميلاده السعيد

يتقدم الأمين العام للمنتدى في هذه المناسبة الغالية باسمه واسم أسرة المنتدى إلى مقام سموّرئيس المنتدى وراعيه بأصدق التهاني وأطيب الأماني؛ سائلين الموّلى العليّ القدير أن يُديمَ عليه الصحة والعاقية وأن يحفظه دوماً ويرعاه ويعزّ جانبه إنه سميع مجيب



# «الأمانة» توزع جوائزها السنوية للتميز على الدوائر و المناطق و الموظفين

وزعت أمالة عمان جائزتها السنوية للتميز غيل الدوائر و المناطق و الموقع المهندس من السنولون وأعضاء مجلس الأمانة , وفازت دائرة المتابعة و المجودة جهائزة أفضل دائرة - وفازت منطقة كلاح العلى بجائزة أفضل منطقة من بين ٢٠ منطقة ، ما فازت جهائزة أفضل موقف إشرافي / قام أولى موض مهرات من منطقة وداي السير ، وجائزة أفضل موقف الراوي اداري أو شعر / فقد ثانية جمائة عطيات / دائرة الأبنية ، فها فاز جهائزة أفضل موضفة مسائد أفقة ثانية أحد محد السكليمي من دائرة القدمات وصوبالة المهائي ، وفاق من بين ١٠٠ موظفا تدما المجائزة

وأكد المهندس نصال الحديد خلال كلمة ألقاها أن هذه العبائرة تنطلق استجابة لتوجيهات جلالة أنشك عبد الله الثاني في رؤيته الملكوة، التي تعطي قشية استكمال بناء دولة الاردن العصري والعديث أولى الإثروبيات، متحدية باستمرار بناء دولة المؤسسات ومجتمع العدالة و العساواة والمكتفونة القرص واهترام حكول الإسان، مع التركيز على التنمية الاقتصادية التي تعكس أثارها الإيجابية على حياة المواطن ومستوى معيشته، مثيها إلى أن الجائزة جاءت بهدف تعليز وتشجيع مؤسسات الأماثة وكادرها التطنيق لإنجاز أقضل خدمة، وتحقيق قلزات في الأداء و الشاريع و تقديم الخدمات استثلى القدمة، وتحقيق قلزات في الأداء و

وقال إن هذه الجائزة منتستر في كل عام لتحقيق المزيد من الإنجازات و التعيز و الإيجاء و التطاء و الإنخلاص وتطوير أليات اللسل داخل المؤسسات، مثيرا إلى أن الأساتة ششقة قفرات توعية في أدانيه والتجازاتها. و في نوع ششاريتها، و في مجال استخدام العاسوب

الأمانة التي عملت بجد لتحقيق هذه الانجازات .

من جانبه أكد وكيل الأمانة السيد فلاح العموش أن هذه الجائزة ارتكزت على فلسفة وإهداف جائزة الملك عبد الله الثاني للنميز و الشفافية من أجل تحقق المزيد من الإجازات وإدارة الإساحة المنتقلة للخانات وتقديم أغشل القدمات للدواهتين وتعميل الشراكة والتواصل الحقيقي مع المواطن أيضا تواجد، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت المساعدة على بناء داغة و حافز حقيقي قابل للحكم والقياس، ولاستباط الأفاد الإنجادية الملاقة و المستمرة وتحسيلها وتطويرها، وترسيخ طهوم القدمة العامة.

وقال إن اللجنة المكلفة بالإشراف على الجائزة و ضعت المعايير وكتلونات الإشراف و التقييم لغات الجائزة ، مع مراعاة أن يؤسل التقهيم العمل المكتبية و الميداني، و أن تبم التقييم من خلال الزيارات الميدانية والششرق الخلق. وحقيق المائلة و المثافلة و الحيادية تم تلاقف إحدى الشركات المتخصصة لتتولى عملية التقييم و تقديم التناطق. ووضع المناسق عمدة زيارات سريه للدوالر المختلفة و إلى كل المناطق. ووضع السيد العمل أن الجائزة أسست على أسس موضوعية تراعى القصوصية و تتع القصات بهيات تحليق الاستمرارات وتعديث أساليه العلى.

وكان مدير الشركة المسؤولة عن التقييم السيد ياسر عوض الله قد أوضح أن الشركة قامت بتلاث زيارات لكل دائرة و منطقة وموظف، ووضعت تقريراً وضح السلبيات لتجاوزها و تصبين الأداء ومستوى القدمة.





# قسيمة اشتراك في الجلة وفي كتب المنتدى

| أرجوق    |
|----------|
|          |
|          |
|          |
| العنوا   |
|          |
|          |
| قيمة ال  |
|          |
| بطاقة    |
| حوالة    |
| رقمال    |
| التوقي   |
| المتاريخ |
|          |

تُملاً هذه القسيمةُ وتُرسلُ مع قهمة الاشتراك إلى العنوان الآتي : منتدى الفكر العربي: ص.ب: (٩٣٥٤١٨) عمان ١١١٩٠ الأردنَ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المجلة + الكتب                                                                       | الجلـــة                                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| The state of the s | للأفراد ، (٥٠) خمسون دینساراً آردنیاً<br>للمؤسسات ، (١٠٠) منسة دینار آردني           | للأهراد ، (۲۰) عشرون ديناراً أردئياً<br>للمؤسسات ، (٤٠) أربعون ديناراً أردئياً | *قيمة الأردن الأردن الاشتراك |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | للأفراد ، (۱۵۰) مئة وخمسون دولاراً أمريكياً<br>للمؤسسات ، (۳۰۰) ثلاثمئة دولار أمريكي | للأفراد ، (٥٠) خمسون دولاراً أمريكياً<br>للمؤسسات ، (١٠٠) منة دولار أمريكي     | السنوي خارج الأردن           |

### مجلس أمناء منتدى الفكر العربي (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)

## الرئيس والراعي ، سمو الأمير الحسن بن طلال

# نواب الرئيس

الدكتور عبد العزيز حجازي مصر الأستاذ الهادي البكوش تونس الأستاذ الهادي الميني اليمن الأستاذ الأخضر الابراهيمي الجزائر الدكتور حسن الابراهيم الكون

### الأعضساء

| الدكتور احمد صدقي الدجاني 🗥              | فلسطين                        | الدكتور علي فخرو        | البحرين  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| الدكتور حازم الببلاوي                    | مصر                           | المهندس عمر هاشم خليفتي | السعودية |
| الدكتور حمد بن عبد الله الريامي          | عُمان                         | الشريف فواز شرف         | الأردن   |
| الدكتور شفيق الأخرس                      | سورية                         | الأستاذة ليلى شرف       | الأردن   |
| الدكتور عبد العزيز عبد الله تركي السبيعي | قطر                           | الدكتور محمد الرميحي    | الكويت   |
| الأستاذ عبد الملك يوسف الحمر (*)         | الأمين العام (٢٠٠٢/١٠ - ٢٠٠٤) | الدكتور محمد الفنيش     | ليبيا    |
| الأستاذ وسام شوكت الزهاوي                | الأمين العام (٢٠٠٤ - )        | الدكتور منصور خالد      | السودان  |
| لدكتور عدنان السيد حسين                  | بنتان .                       | الدكتورة مني مكرم عبيد  | مصر      |
| لدكتور علي أومليل                        | المقرب                        | الدكتور مهدي الحافظ     | العراق   |
| لدكتور علي عتيقة                         | ليبيا                         | الدكتور هشام الخطيب     | الأردن   |
|                                          |                               |                         |          |

(١) توفي پتاريخ ٢/٢٩٠١. (١) توفي پتاريخ ٢/٢٥٠٠. (١) توفي پتاريخ ٢/٢٥٠٠.

#### أعضاء لجنة الإدارة (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)

|                  | عضو          | ٤ - الدكتور مهدي الحافظ          | رئيس اللجنة | ١ - الدكتور هشام الخطيب |
|------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
|                  | عضو          | ٥ - الدكتور عدنان السيد حسين     | عضوة        | ٢ - الأستاذة ليلى شرف   |
| (****/1-***/1*)  | الأمين العام | ٦ - الأستاذ عبد الملك يوسف الحمر | عضو         | ٣ - الدكتور على عتيقة   |
| ( ~ * · · £ / *) | الأمين العام | ٧ - الأستاذ وسام شوكت الزهاوي    |             |                         |

#### الهيئة الاستشارية للمجلة (الضائيا)

| د. إبراهيم بدران    | أ. سمير حباشنة   | أ.د. ناصر الدين الأسد |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| أ. إبراهيم عز الدين | الشريف فواز شرف  | د.هشام الخطيب         |
| أ.د. أسامة الخالدي  | أ.د. فوزي غرايبة | د. يوسف نصير          |
| أ.د. سحبان خليفات   | د. نبيل الشريف   |                       |

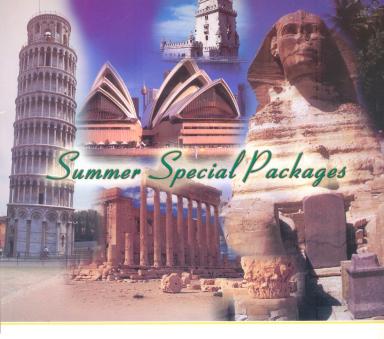



المروج الخضراء للسياحة والسفر GREEN MEADOWS TRAVEL & TOURISM











Wasfi Tal St. Tel: +962 6 569 8184 - 568 4775 - Fax. +962 6 569 8602 Amman: Agaba: +962 3 201 3391 - Fax. +962 3 201 3392

e-mail:gmtt@naouri.com - P.O. Box: 182154 Amman 11118 Jordan www.naouri.com

NAOURI

Hotel Reservations - Shipping Agents - Travel & Tourism - Inspection Ocean Freight - Air Freight - Customs Clearance - Land Transport